## شعراب سيالكطابوي (333-1700) (70-1-47119)

جمع وتوشق ودراسة د. رَجِبُ عَبْدَالُجَوَّادِابْرَاهِيم الأستاذ للتاعديجامِعة حلوان وَالجنيرُمِجمُع اللّغَةِ العَرَبيَّةِ

أ.د. مَحِنْمُودُعِ لِيَّمِيَّ أستاذا لأدب الأندلسي بجامعة القاهرة وَغُضُو بَحُمَع اللَّغَةِ الْعَرَبَتِية



٤٢ ميدان الأوبرا - القاهرة - تليفون وهاكس: ٣٩٠٠٨٦٨)

# شعر ابن السِّيد البَطَلْيَوسِي َ

( ١١٢٧ - ٢٠٥١ ( ١٠٤٤ )

جمع وتوثيق ودراسة ح. رجب عبك الجواك إبراهيم

الاستاذ المساعد بجامعة حلوان والخبير بمجمع اللغة العربية

راجعه وقدَّم له أ.ك. حجموك علي حكي أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية

> الطبعة الآولى ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧ م

الناشــر مكتبـــرالأداب

٤٦ ميدان الأويرا - القاهرة - ت: ٢٩٠٠٨٦٨ البريد الإلكتروني adabook@hotmail. com



## الناشر محكتبة الآكاث

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة

بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر) عداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشنون الفنية

البطليوسي ، عبد الله بن محمد بن السيد ،

117V - 1 . DT

شعر ابن السيد البطليوسي (٤٤٤ - ٢١هـ/

١٠٥٢ – ١١٢٧م) / جمعٌ وتوثيق ودراسة

رجب عبد الجواد إبراهيم ، راجعه وقدم له محمود علي مكي. – ط1 . – القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٧

۲۱۲ ص ؛ ۲۶ سم تدمك ۳ «۸۵ ۲۶۱ ۹۷۷

١ - الشعر العربي - تاريخ - العصر الأندلسي

A11.7

أ- إبراهيم ، رجب عبد الجواد (جامع ودارس) ب – مکی ، محمود علی (مراجع ومقدم)

جـ - العنوان.

الطبعة الأولى: ١٤٧٨ هـ - ٢٠٠٧مر

عنوان الكتباب: شعر ابن السيد البطليم سي

اسم المؤلسيسف : د. رجب عبدالجواد إيراهيم

رقم الإسداع: ١١٤٤٢ لسنة ٢٠٠٧م

الترقيم الدولي: 3 - 853 - 241 - 853 - 1.S.B.N. 977

سيندالا دا س ١٦ ميدان الأوبرة - الفاهرة ATE: AFA--PT (7-7)e-mail: adabook@hotmail. com



أَخُو السِعِلْمِ حَسَيٌّ خَالِدٌ بَعْسَدَ مَوْتِه وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ السِتُّرابِ رَمِيسَمُ

وَذُو الجَهْلِ مَيْتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الـثَّرَى ﴿ يُظَنُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَهُـــــوَ عَدِيمُ

ابن السيد البطليوسي



## شكرٌ واجب

قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لم يشكر الناس لم يشكر الله» ولزامًا علي قبل أن أضع القلم أن أتـوجه بخالص شكري وعظيم امتنانـي لأستاذي الذي أسأل الله العـلي القدير أن يُمد في عمره ويمتعه بالصبيحة والعافية، إنه العالم الجليل أحده محمود علي هكي حبر الدراسات الاندلسية، بل لا أكـون مبالعًا إن قلت: حبر علوم العربية؛ فلولاه ما خرج العمل على هذه الصورة من الدَّقة.

كما أتوجّه بخالص شكري وعظيم امتناني إلى عالم قلَّ أنْ تَجدَ له نظيرًا في هذا الزمان؛ فيعلى جبينه تأتيلق تبجان العِلْم والتواضع والإخلاص إنه العالم المحقّق الـثبت الاستاذ مصطفى حجازي؛ متّعه الله بالصّحة والعافية ومَدَّ الله في عمره؛ فله علي قي العِلْم أياد بيضاء أعد منها ولا أعددُها.

رجب عبد الجواد



#### تصدير

#### بقلم ا.د. محمود علی مکی

الذى يتامَّل تاريخ الانسدلس الذى امتدَّ على طول ثمانية قرون لا يسعه إلا شعور بالاسى المعميق للمصير الفاجع الذى انتهت به دولة الإسلام فى هذه البلاد، وهو مصير لم يكن يستحقه ذلك الشعب المجاهد المرابط الذى ظل متشبئًا بعقيدته الإسلامية وبثقافته العربية حتى آخر رمق، وفى حياة الشعب الاندلسى يتمشل التناقض الصارخ بين فساد سياسة الحكام وجهود الشعب فى مجال الحضارة والثقافة وتحصيل المعارف. وهذه ظاهرة لا تنفرد بها الاندلس وحدها، فقد شاركها فيها كثير من دول الإسلام فى المشرق، إلا أنها كانت فى الاندلس أكثر وضوحًا وأدعى إلى توقع الخطر والخوف من سوء المصير، إذ كان الاندلسيون هم المواجهون للعدو الأوربى المتربص بهم، فقد كان بلدهم هو ثغر الإسلام فى أقصى الغرب وفى صميم القارة الأوربية.

وإذا كنا قد تحدثنا عن فساد سياسة الحكام في الأندلس فإن علينا ألا نعمم هذا الحكم، فقد قيض الله لهذه البلاد في فترات من تاريخها عدداً من كبار رجال الدولة ممن ساهمت سياستهم الرشيدة في خدمة شعبهم والرقى بحضارته إلى أعلى الدرجات؛ نذكر منهم ثلاثة من الأمراء تعاقبوا على حكم الاندلس حتى أواخر القرن الرابع الهجرى واتفق أن حملوا جميعًا اسم عبدالرحمن.

وكان أولهم هو عبد الرحمن بن معاوية الداخل «صقر قريش» الذي قدم إلى الاندلس طريدًا بعد سقوط دولة أجداده بنى أمية فى المشرق، فتمكّن من تجديد الدولة وإقامة رسومها والقضاء على ما كان يعصف بها من فتن، وحمى حدودها. وثانسي هؤلاء الأمراء هو عبد السرحمن الأوسط بن الحكم بن هشام رابع أمراء بنى أمية، وهو الذي وجّه همّه إلى عسمران البلاد وعنى بالشقافة،

فأرسل البعوث إلى المشرق العربى الذي كانت حضارته في أوج ازدهارها في ظل خلفاء بنى العباس. وأما الأمير الشالث فهو عبدالرحمن بن محمد الذي امتد حكمه على مدى نصف قرن كامل، وهو الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين وأميراً للمؤمنين، وكان رجل دولة من الطراز الأول، وفي عهده بلغت الأندلس ذروة رقيها في جميع المجالات: السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ثم خلفه ابنه الحكم المستنصر الذي كان أكثر حكام بنى أمية عناية بالعملم وتشجيعاً للعلماء والأدباء. واستمرت هذه النهضة الحضارية في ظل المنصور بن أبي عامر الذي حكم البلاد خلال الربع الأخير من القرن الرابع، وهذا القرن هو الذي يُعدُّ العصر الذهبي للثقافة الأندلسية وهو الذي يتمثل فيه نضج هذه المثقافة بحيث أصبح الأندلسيون فيه نداً للمشارقة في جميع فروع المعارف.

على أنَّ أمور الأندلس تختلُّ منذ بداية القرن الخامس، إذ تنشب الفتن والحروب الأهلية التي تنتهى بسقوط الخلافة وقيام ما يُسمَّى بدول الطوائف، وتتمزَّق البلاد التي ظلَّت محتفظة بوحدتها على مدى القرون الثلاثة السابقة إلى ما يقرب من ستين دُويلة متناحرة فيما بينها، هذا على حين كان جيرانهم حكام الإمارات المسيحية يزدادون قوة وضراوة في مهاجمة الثغور الإسلامية والتدخل في شئون إمارات الطوائف حتى إنهم كانوا يفرضون عليها الإتاوات المجحفة.

الظاهرة الجديرة بالتأمل في هذا الموضع هو أن ذلك الفساد السياسي الذي كان الغالب عملي حكم دول الطوائف رافقه ازدهار منقطع النظير في الثقافة وتحصيل المعارف، وهو ازدهار يرجع في الواقع إلى الفترة السابقة: عصر الخلافة الأموية، والطريف أن أمراء الطوائف - على تنازعهم فيما بينهم وعلى تخاذلهم إزاء العدو الخارجي - كانوا من أكثر حكام الإسلام تنافسًا في تشجيع

العلوم والآداب، بل كان كثير منهم علماء شاركوا في التأليف بأنفسهم أو كانوا شعراء مجيمدين غير أن تماديهم في سياستهم الفاسدة كان من المحتم أن تنتهي إلى كارثة وهي التي وقعـت في سنة ٤٧٨ هـ (١٠٨٥) حينما استـولي ملك قشتالة ألفونسو السادس على إحدى حواضر الأندلس الكبرى وهي مدينة طليط لمة، وتلقُّب بعد ذلك بمالك المُلَّتين؛ يعنى المسيحية والإسلامية، وشعر المسلمون في سائر أنحاء الأندلس بخطورة ما انتهت إليه أوضاع بلادهم فحملوا حكامهم عملى طلب النجدة من دولة فستية كانت قد برزت على مسرح التاريخ في بلاد المغرب هي دولـة المرابطين أو الملتَّمين، وكان يحكمـها أميرٌ صادق في الجهاد، هو يوسف بن تاشفين، ولبِّي الرجل صريخ الأندلسيين، فجاز مضيق جبل طارق وحاول أن يــوُلُّف بين أمراء الطوائف الذين اضطــروا إلى الالتفاف حوله تحت ضغط شعوبهم، وخماض يوسف معركة المزلاقة التي انتصر فيها انتصارًا كبيرًا على الفونسو السادس فاتح طليطلة سنة ٤٧٩ هـ (١٠٨٦ م) ولم يتمكن ابن تاشفين من استثمار هذا الانتصار؛ لأن أمراء الطوائف عادوا بعد رجوعه إلى المغرب إلى تنازعهم، بل عمل بعضهم إلى مداخلة ملك قشتالة المسيحي في خيانة سافرة لـقضية الإسلام في البلاد، وهـو ما دعا الشعب الأندلسي إلى أن يطلب من يوسف بـن تاشفين خلع هؤلاء الأمراء، وهو ما تم بعد ذلك بسنوات قليلة، وهكذا استطاع يوسف أن يبسط حكمه على ما بقى من أرض الأندلس في أيدي المـــــــلمين حتـــي سنة ٥٠٠ هــ (١١٠٦م) وبذلك بدأت صفحة جديدة في تاريخ البلاد. واستمر حكم المرابطين على مدى نحو نصف قرن حتى نـشبت ثورة الموحّدين بقيادة محمد بـن تومرت المهدى. وكان سقوط دولة المرابطين فيما بين سنتي ٥٣٧ و٥٣٩ هـ (١١٤٢ – ١١٤٤م).

فى هذا العصر المضطرب وبين دولتمى الطوائف والمرابطين عاش واحد من مفاخر الأندلس وأعلام ثقافة هذه البلاد هو أبـو محمد عـبدالله بن محـمد المعروف بابن السيّد البطليوسي، وحياته التي امتدت بين سنتي ٤٤٤ و ٥٢١ هـ (١٠٥٢ – ١١٢٧م) تكاد تكون مناصفة بين الدولـتين، فقد نـشا في مديـنة بطليوس حاضرة بني الأفطس في أقصى الغرب، وكان ملـوك هذه الدولة مثل سائر ملوك الطوائف من مشجعي العلوم والآداب، بل كان منهم من شارك في التأليف الأدبي وهو محمد بن عبدالله بـن مسلمة الملقّب بالمظفّر، وهو صاحب موسوعة كبيرة في مـختلف فنون الأدب تبلغ نحو خمسين مـجلدا، وقبل مائة مجلد، ولهذا فلم يكن من الغريب أن يقبل ابن السيّد على الـتحصيل وطلب العلم على شيوخ بلده، وفي طليعـتهم أخوه الأكبر على بن محمد الذي توفّي العلم على شيوخ بلده، وفي طليعـتهم أخوه الأكبر على بن محمد الذي توفّي سجيـنا في قلعة ربـاح سنة ٨٠٠ هـ (١٠٨٧ م) وكانت فـجيعته في أخـيه هي السبب في تحوله عن بطـليوس إلى طليـطلة ثم تنـقله بعد ذلك بـين حواضر الطوائف ما بين سهـلة بني رزين وسرقسطة وقرطبة حتى انـتهي به المطاف إلى بلنسية في شرق الأندلس، حيث وافته منيته.

وابن السيد يُعد من أجمع علماء الاندلس لمختلف المعارف، تدل على ذلك قائمة مؤلّفاته التي شملت كل علوم الإسلام من فعة وحديث ونحو ولغة ومعارف فلسفية، وكان إلى جانب ذلك ذا موهبة شعرية. وإذا كان المعهود في شعر العلماء في أغلب الأحوال أن يكون ضعيفًا فإن ابن السيد كان استثناءً من تلك القاعدة، إذ إن ما بقى لنا من شعره يدل على مستوى رفيع مع أنه لم يجعل الشعر بضاعته الأولى، ولهذا فلم يُعرف عنه أنه جمع ديوانه ولا أن أحداً من تلاميذه صنع هذا الديوان.

وإذا كان عدد كبير من مؤلَّفات ابن السيد قد ظفر باهتمام العديد من الباحثين ممن عملوا على تحقيقها فإننا كنا نفتقد عملاً يسدُّ فراغ هذا الجانب المتميز من نتاج ابن السيد وهو مجموع شعره المتناثر في مختلف المصادر. وهذه

هى المهمة التى اضطلع بها الدكتور رجب عبدالجواد إبراهيم، إذ استقصى ما ورد من شعره وقام بترتيب على حروف الهجاء وقدَّم لعمله بترجمة ضافية لحياته وتسجيل لمؤلفاته.

وقد عرفنا الدكتور رجب عبدالجواد في أعماله السابقة التي كانت نموذجاً للدقة العلمية والضبط، كما تكشف عن سعة الاطلاع، وأذكر من هذه الأعمال كتابه الذي تستبع فيه تراجم اللغويين والنحاة الاندلسيين من خلال كتاب «بغية الوعاة» للسيوطي، وفيه يُلقى ضوءاً كاشفًا على هذا الجانب من جهود الاندلسيين في هذا الميدان، وكذلك المعجم العربي لأسماء الملابس، وهو الذي استكمل به الجهد الذي قام به عالم الاندلسيات المستشرق الهولندي راينهارت دوري، وبحثه المقيم عن «ألفاظ المأكل والمشرب في العربية الاندلسية»، وغير ذلك من دراساته الكثيرة التي تكشف عن حسّة اللغوى وقدرته الفائقة على البحث العلمي.

ولهذا فقد كان من دواعي سعادتنا أن ينضم الدكتور رجب عبدالجواد خبيراً إلى أسرة المعجم الكبير الذى يقوم بإعداده مجمع اللغة العربية، ونرجو له دوام التوفيق فى مسيرته العلمية التى تبشر بمستقبل حافل بالمنجزات.

اد. محمود علی مکی

عضو مجمع اللغة العربية والأسناذ بجامعة بالقاهرة



#### تقسديم

هذا العمل يتناول شعر علم من أعلام اللغة والأدب، أعظم من أنجبتهم الأندلس في القرن الخامس الهجري بل في الحضارة العربية في المشرق والمغرب على السواء، هو صورة صادقة للعقل المعربي المتعدد المواهب، اجتمعت لديه عدة علوم فأجادها وبرع فيها، حتّى صار بحق موسوعة علمية شاملة، فهو النحوي البارع الذي عاش فترة مع «جمل» الرجاجي ففنده تفنيدا وأصلح خلله، وشرح أبياته، وجمع «المسائل المنثورة» التي عُرضت عليه في النحو وأجاب عنها، وهو اللغوي الذي غاص في بحر العربية فأخرج اللؤلؤ من مكامنه، ووضع «المثلث» في اللغة، وشرح «أدب الكاتب» لابن قتيبة، وشرح «أحب الكاتب» وشرح «المكامل» للبن السكيت، وشرح «فصيح ثعلب»، وشرح «المكامل» للمبرد، وفرق بين الأحرف الخمسة: الظاء والضاد والصاد والسين والذال في دراسة صوتية فريدة مدعومة بالشواهد والأدلة.

وهو الفقيه الذي وضع كتابًا في القراءات، وجزءًا في علل الحديث، وشرح مبوطأ الإمام مبالك، ووضع كتاب إثبات النبوات وتحقيق الشرائع والديانات، وربط بين الفقه واللغة، وبيَّن أهمية اللغة للفقه والعكس، ونبه إلى أن اختلاف في اللغة وفي فهم مدلول الألفاظ.

وهو الفيلسوف الذي وضع كتاب «الحدائق في المطالب العليَّة الفلسفية العويصة»، والذي يعدُّ أول محاولة للتوفيق بين السشريعة الإسلامية والفكر اليوناني، كما شرح المقولات الفلسفية الخمس، الأمر الذي أهَّله للدخول في مصافً الفلاسفة؛ كما يقول هنري كوربان.

وهو الأديب الذي عاش مع كبار شعراء العربية فلازم المتنبي وشرح ديوانه، ولازم أبا العلاء المعري فشرح سقط الزند، وشرح المختار من اللزوميات، وجاء شرحه لشعر المعرى أوفى من شرح المعرى نفسه؛ كما شهد بذلك ابن خلكان.

واليوم هو الشاعر صاحب الشعر الرصين الذي استـوعب الثقافة العربية، فجاء شعره قويًا محكمًا يفيض رِقَّة وعذوبة.

هذا وقد قمت بجمع ما أمكنني من شعر الـرجل وذيلته برسائله التي كتبها - نثرًا -، لعلّي بذلك أكون قد أمطتُ اللّشام عن جانب خفيٌّ من حياة الرجل ومسيرته العلمية؛ ألا وهو شعره ورسائله.

وقد بذلت ما وسعني من الجُهْد والإخلاص، ولا أدَّعي العصمة من الخطأ والزلل، وأرجو من أساتذتي وزملائي وطلابي أن يتقبلًوا عملي هذا بـقبول حَسَن.

والله يوفقنا لما يحبُّ ويرضى

د. رجب عبد الجواد

القاهرة في ١١/ ١١/ ٢٠٠٦م

## ابن السيّد البطَليْوَسى ( عد- ٥٢١ هـ/ ١٠٥٢ - ١١٢٧ م)

#### ★ ئسبە:

هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيّد السبَطَلْيوسي الشَّلْبي "" المولود في بَطَلْيُوس سنة ٤٤٤ هـ/ ١٠٥٢ هـ، والسيّد - بالمد وكسر السيّن - اسم جدّه، ومعناه في اللغة الذّئب، وقيل الأسد في لغة هُذَيْل، والمرجَّح - كما قال أستاذنا الدكتور مكي - أنَّ السيّد إمالة في الاستعمال الاندلسي للسيّد، كما قالوا في: الجيد، وقد شاع استعمال هذه الكلمة في الاندلس؛ فأطلقت على اللغوي عليّ ابن إسماعيل المعروف بابن سيدة (ت ٤٥٨ هـ/ ١٠٠٧م)،

<sup>(\*)</sup> انظر مَنْ ترجـموا له وهم تاريخيًّا: ابــن خاقان (ت ٥٢٩ هــ): قلائد العــقيان ٧٠٨/٢ - ٧٣١، وابن بسَّام (ت ٥٤٢ هـ): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الثالث، المجلد الثاني، ٨٩٠ – ٨٩٦، وابن خير الإشبيلي (ت ٥٧٥ هـ): فسهرسة ما رواه عن شيوخه، وابن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ): الصلة ١/ ٢٩٢ رقم ٦٣٤، والعماد الأصفهاني (ت ٥٩٧ هـ): خريدة الـقصر وجريدة العصر، قسم شعراء الأندلـس، القسم الـرابع، الجزء الشاني، ٥٠٩ - ٥١٨، وابن عـميرة الضـبى (ت ٥٩٩ هـ): بغـية المُستمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ٣٣٧ رقم ٨٩٢، والقفطي (ت ٦٢٤ هـ): إنباه الرواه ٢/ ١٤١ - ١٤٣، وابن خلـكان (ت ٦٨١ هـ): وفيات الأعـيان ٣/ ٩٦ - ٩٨، وابن سعـيد (ت ٦٨٥ هـ): المغرب في حلمي المغرب ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وعسبد المجيد اليسماني (ت ٧٤٣ هـ): إشارة التسعيين ص ١٧٠ رقم ١٠٠، وشمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨ هـ): سير أعلام النبلاء: الطبقة الثامنة والعشرون، رقم ٤٧٥٥، وابن فضل الله العمري (ت ٧٤٩ هـ): مسالك الأبصار، السَّفر السابع، ٢١٧ – ٢١٩، وابن كشير (ت ٧٧٤ هـ): البـداية والنهـاية ١٨٨٢ – ١٨٨٣، وابن فــرحون (ت ٧٩٩ هـ): الديــباج المذهب ٢٢٨ رقم ٢٨٢، والفيروزابادي (ت ٨١٧ هـ): البلغـة في تراجم أثمة النحو واللغة ١٣٦ رقم ١٨٩، وابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ): غاية النهاية في طبقات القراء ٤٤٩/١ رقم ١٨٧٣، والسيوطي (ت ٩١١ هـ): بغية الوعاة ٢/ ٥٥ ~ ٥٦ رقم ١٤٢٢، والمقّرى (ت ١٠٤١ هـ): أزهار الرياض ٣/ ١٠١ – ١٤٩، ونفح السطيب ١/ ١٨٥، ١٤٤ - ١٤٩ = ٣/ ٢٢٨، ٢٨٧، ٤٥٩، ٤٧٠، ٥٦٧ = ٤/ ٧٢، وابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ): شذرات الـذهب ١٤/٤ - ٦٥، والزُّركلي: الأعلام ١٢٣/٤، وكحَّالة: معجم المؤلَّقين ٦/ ١٢١ – ١٢٢، وصاحب أبو جناح: ابن السُّيد البطليوسي؛ حياته، ومنهجه في السنحو واللغة وشعره، مجلة المورد، المجلل السادس، العدد الأول، ٧٩ - ١١٦، وخالد محسن ناجي: ابن السبيد اللغوي، رسالة ماجستيسر، جامعة بغداد، ١٩٧٥، ومقدِّمة تحقيقـات كتبه: المثلُّث، والفرق بين الأحرف الحمسة، وغيرهما.

وقد نُسِبَ ابن السِّيد إلى بَطَلْيُوس؛ لأنه ولِدَ بها ولازمها فترةً من الزَّمَن؛ وهي من مدن غربي الأندلس، وتقع اليوم على الحدود الشرقية للبرتغال، وكانت عاصمةً لبني الأفطَس التجيبيين في عهد ملوك الطوائف (٤١٣ هـ- ٤٨٧ هـ)، كما نُسِبَ ابن السيِّد إلى مدينة شِلْب؛ لأنَّ أسرتـه كانت منها، والتي تقع في الجنوب الغربي للأندلس على حدود المحيط الأطلسي.

#### ★ نشا ته:

نشأ ابن السِّيد في مدينة بَطَلْيُوس، وتلقَّى علومه ومعارفه الأولى من بعض علمائها المشهورين؛ منهم أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي (ت ٤٩٤ هـ)، صاحب شرح أشعار الحماسة؛ وشرح الأشعار الستة الجاهلية، وعلى بن أحمد بن حمدون البطليوســى المقرئ المعروف بابن اللطينة (ت ٤٦٦ هـ)، وأخوه أبو الحسن علىّ بن محمد بن السِّيد الـبطليوسي المعروف بالخيطال (ت ٤٨٠ هـ)، فقد روى ابن الـسِّيد عن أخيه هذا كثـيرًا من كتب الأدب واللغــة؛ كنوادر ابن مُقْسم، والخيل، ومـقاتل الفرسان، والـنقائض لأبي عبـيدة معمر بن المـثني، وأراجيــز العجَّاج وابنــه رؤبة ونوادر الــلِّحيانــي، والأصمعيــات، والمفضَّلــيات وغيرها؛ كما ذكر ذلك ابن خير في فهرسته، وقد ساعدت عدّة عوامل على أن ينشأ ابن السبِّد نشأة علمية خالصة، ولعلَّ أهم هذه العوامل هـو أسرته، فقد عاش في كنف أسرة تهتم بالعلم؛ فأخوه عليٌّ كان مقدَّمًا في علم اللغة وحفظها وضبطها، كما أن مدينة شلُّب التي نشأت فيها أسرته عُرُفَتْ باهتمام أهلها بالقريض؛ كما ذكر ياقوت: قلُّ أن ترى من أهلها من لا يقول شعرًا ولا يعانى الأدب، ولو مورت بالفلاَّح خَلْف فدَّانه (محراثه) وسألـــته عن الشعر قَرَضَ من ساعته ما اقترحت عليه وأيَّ معنى طلبَّتَ منه. {معجم البلدان ٣/١٥٢}.

أما مدينة بَطَلَيُوس فقد كان يحكمها عند ولادة ابن السيّد ملوك بني الافطس (٤١٣ هـ - ٤٨٧ هـ/ ١٠٢٢ م – ١٠٩٣ م)، وقد شهدت بطليوس

في عهدهم نهضة علمية؛ وخاصة في عهد الملك المظفر محمد بن عبدالله بن مسلمة بن الأفطس الذي عُرف باقتناء الكتب، والاهتمام بالعلم والعلماء، كما كان شاعرًا أديبًا وعالمًا لبيبًا وبطلاً شجاعًا، وقد نُسب إليه تأليف كتاب «المظفرى» في نحو خمسين مجلَّدًا، وقيل مائة مجلَّد، تناول فيه الأدب والتاريخ والطُّرف المستملحة والنُّكت البديعة والغرائب الملوكية واللغات الغريبة، وقد الله بخاصة نفسه، ولم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيرة؛ كما ذكر ابن عذارى في «البيان المغرب».

## ★ ابن السيدفي طلينطلة:

يبدو أن اضطراب الأحوال السياسية في بَطَلْيُوس بعد دخول المنظفّر بن الأفطس في حروب وغارات مع بمني عبّاد وبني ذي المنون من ناحية، ومع الطاغية فرذلند بن شانجه ملك الجلالقة وابنه أذفونش من ناحية أخرى دفعت ابن السبّد إلى الرحيل عنها إلى مدينة طُلَيْطُلة التي كان يحكمها ملوك بني ذي النون، فعاش ابن السبّد في كنفهم فترة طويلة من الزمن، وامتدح ملوكهم، فمدح المنامون يحيى بن إسماعيل بن ذي النون؛ الذي حكم أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا (من ٤٢٩ إلى ٤٦٧ هـ)، كما امتدح حفيده المقادر يحيى بن إسماعيل الذي حكم بعد جدّه، وقد اضطربت أمور الدولة في عهده، وثارت حوله الفتن حتى انتهت بمقتله نحو ٤٧٨ هـ، وعلى الرغم من ذلك فقد مدحه ابن السبّد في حياته بثلاث قصائد، منها قوله:

{الطويل}

ومُعْلِمُهِا الإفضالُ والمجدُّ رَاقِمُ به لَم تَزَلُ تُقْرَى الطُّلَى والجَماجِمُ وعَلِياكَ تُعطي الدُّرُّ والشعر نَاظِمُ وتَحْسُدُنا فيكَ النَّجومُ النَّواجِمُ

لَبِسْتَ حِلَى للفَضْلِ حَاثِكُها التَّقَى وَأُورثُكَ المُساسونُ صَارِمَه السَّذِي سَجاياكَ تُمْلِي الفَخْرَ والدَّهرُ كاتبٌ فَدُمْ عَامِرًا للمجد تَعْنُو لكَ العِدَا

والملاحظ أن أغلب شعر المدح الذي قاله ابن السيّد كان من نـصيب اثنين من ملـوك بني ذي النون همـا: القادر بالله، والملك الـظافر عبد الرحـمن بن عبيدالله بن ذي النون الذي مدحه بأربع قصائد؛ ومما قاله في الملك الظافر:

(الطويل)

عليه الليالي أمن من ربع بالفقر لسها حرم فيسه مشاعر للسشعر عداه وساق الحسرب مسبكة الأزر فإنك وسطى العقد في عنق الفخر وطنبه بين السسماكسين والسغفر كانك موسى تقشفي أثر الخضر أرَى عابِدَ الرحمن رحمة مَنْ قَسَتْ وكعبة آمال كشيراً حَجِيجُها فستى لسم يُشسمر قط لاعنا له ابا عامر لا زلت لسلمبجد عامرا وأرسى عبيد ألله بيتك في العلا واصبحت كالمامون تقفو سبيله

ولم تقف صلة ابن السيّد عند ملوك بني ذي النون بل تعدَّت هذه الصلة إلى وزرائهم وكتَّابهم، فكانت بينه وبينهم مساجلات ومراسلات شعرية ونثرية، ومنهم: أبو الحسن راشد بن عريف الذي كان كاتبًا للمأمون بن ذي النون، والوزير أبو عبد الملك بكر بن عبدالعزيز الذي كان عاملاً لبني ذي النون على بَنْسية، والفقيه الوزير أبو بكر محمد بن الحديدي الذي كان يتولَّى النظر في المظالم لدى المأمون، وقتُل سنة ٤٦٨ هـ في قصر القادر حفيد المأمون، وذو الوزارتين أبو محمد بن الفرج الذي كان يتولَّى تدبير الأجناد للمأمون بن ذي النون، والوزير أبو عيسى بن لُبُّون أحد وزراء المأمون.

فُوادِي قَريحٌ قد جَفَاه اصطباره ودَمْعي أَبَتْ إلا انسكابًا غزاره

عَزاءً بني عبدالعزيز وإنْ خَلا لسكُمْ شَرَفٌ أَرْسَى قَواعِدَ بيت السكُمُ شَرَفٌ أَرْسَى قَواعِدَ بيت أَجَلُ وزيسر عَطَّر الأرضَ ذِكْرُهُ فلو كانَ للعَلياء جيدٌ ومعْصَمٌ

مِنَ المجدِ مَغْنَاه وهد مَنَاره. أبو بكر السّاري إليكم نجاره وأخْجَلَ زُهْرَ السنسيِّراتِ فَخَاره لأصبح مِنْكهم عِقْدُه وسواره

كما مــدح الوزير الفقيمة أبا بكر محــمد بن الحديدي وزير المــأمون بن ذي النون، ومن رثائه الذي رثاه به بعد مقتله في قصر القادر بالله حفيد المأمون قوله:

#### الطويل

لَمَا بَانَ مِنَّى مسا تُجِنُّ الأَضَالسعُ تُنَافِسها زُهْرُ السنُّجومِ السطَّوَالِعُ يُنيسرُ فتَعْشَى البَارِقَاتُ السلوامِعُ فَيَصْدُقَ ظَنَّ أو يُكسسذَّب طَامعُ أَمَا إِنَّه لَـولا الــدمـوعُ الــهَوَامِعُ الــهَوَامِعُ الْمَا إِنَّه لَـولا الــدمـوعُ الــهَوَامِعُ أَبِا بكـر استوفَيْتَ زُهْرَ مَحَاسِنِ قَدَحْتُ زِنَادًا مِنْ ذَكَائِكَ لَم يَزَلُ وَمَاذَاكَ عــن نــيْلِ لَدَيْكَ رَجَوْتُه ومَاذَاكَ مَـسنلِ لَدَيْكَ رَجَوْتُه

كما مدح ذا الوزارتين أبا محمد بن الـفرج، الذي كان يتولَّى تدبير الأجناد والأعمال الديوانية عند المأمون بن ذي النون، ومما قاله في مدحه:

#### الخفيف

لَعْ بـــدارِ الـــهَوانِ بـــالإِغْمَاضِ عَنْتَريـــــــس أو بَازِلِ شِرواضِ دَ ونـقــضُ الـهـمـوم بــالإنقـاض نَبِهِ السلسيلَ بسالسوَجيسف ولا تُو واقْرِ ضيسفَ الهُمسوم كلَّ أمسون أَنْقَذَتْني من الردَّى وَطَأْتي البيس

وكانت لــ وشائج صداقة تسربطه بالــوزير أبي عيســى بن لُبُّون أحد وزراء المأمون؛ وقد كان شاعرًا كــاتبًا، فكانت بينهما مراسلات شــعرية، ومنها أنَّ ابن السيِّد كتب إليه بأبيات يدعوه إلى مجلس شراب بقوله:

قُمُ نَصْطَبِحُ مِنْ قَهُوةٍ بِكُرِ حَتَى نُرى صَرَعَى مِنَ السَسَكُرِ أَنُفُ تَنَاسَاهِ السورَى حَسَسَى بَال ولا ذُكْرِ فَسَسَسَى بَال ولا ذُكْرِ فَسَسَرى السَدُنَ انَ ومَا حَوَتُ مِنْهِ اللهِ كَنْجِوانِ جِ طُوبِ اللهِ عَلَى فِكْرِ

كما بعث إليه بقصيدة يعزِّيه في وفاة أخيه، منها قوله:

إالكامل}

لِلْسَمَسِرُءِ فَسِي أَيَّامِهِ عَبَرُ والسَّصَّقُو يَسَحَدُثُ بَعْدَهُ كَدَرُ خَرَسُ السَّرَّمُسِانِ لَمَسِنَ تَأَمَّلُهُ نُطْقٌ وخُبْرُ صُرُوفِهِ خَبَرُ لا ضَعَضَعَت أَيْدِى الْخُطُوبِ لَسَكَمَ رُكْنًا ولا رَاعَتُكَسِم السَّغِيرُ

وكذلك توطدت الصلة بينه وبين الكاتب أبى الحسن راشد بن عريف الذي كان كاتبًا للمأمون بن ذي النون، وكانت بينهما مراسلات شعرية، فقد استدعاه ابن عريف إلى مجلس شراب، وكتب إليه بأبيات؛ هى:

**{الطويل**}

طربتُ إلى شَمْسيَّة قَد تَرَوَّقَتُ فَأَرْبَتْ على الصَّهْبَاء لَوْنَا ورَاثِحَهُ فَلَوْ انَّ على الصَّهْبَاء لَوْنَا ورَاثِحَهُ فَلَوْ انَّ فَسِيهِا نُقْطَعُ هَنْدَسِيَّة لِلبَاتَتْ بِها في ظُلْمة السَّلِيل بَاتِحَهُ فَكُنْ مُسْعِدي يا مَنْ سَجَايَاه لَم تَزَلُ واخلاقُه تُغْنِي عَنِ المَسلَّكِ فَاتِحَهُ فَكُنْ مُسْعِدي يا مَنْ سَجَايَاه لَم تَزَلُ واخلاقُه تُغْنِي عَنِ المَسلَّكِ فَاتِحَهُ فَاجابه ابن السَّيد بقوله:

إالطويل}

طَرَبْتَ له فالنَّفْسُ نحوكَ جَانِحَهُ شَمَاثِلُ تُغْنِينا عن المسكِ فَائِحهُ غواد علينا بالسُّرورِ ورَائِحهُ وصَفَقَةُ كفي في التجارة رَابِحهُ

## ★ ابن السيّد في شنتمرية الشرق:

لم تصف الأيام لابن السيد في طليطلة، وإنما عكرتها عدة عواصل؛ منها اضطراب الأمور في عهد القادر بالله يحيى بن إسماعيل واشتعال الفتن من حوله، حتى انتهى الأمر بمقتله سنة ٤٧٨ هـ، ومنها أيضاً فجيعته في أخيه أبي الحسن على بن محمد بن السيد الذي مات في محبسه على يد حريز بن حكم بن عُكَّاشة والي قلعة رباح للقادر بن ذي النون؛ فقد كانت قلعة رباح تابعة لمدينة طُليطُلة، وأقام القادر بالله حريز بن حكم بن عُكَّاشة واليا عليها، ونُمي إليه أنَّ أبا الحسن بن السيد البطليوسي كان على صلة بعدوه المتوكّل بن الافطس صاحب بَطليوس ، فحبسه في بيت ضيِّق، وكان يُجري عليه رغيقًا لا الخطس صاحب بَطليوس ، فحبسه في بيت ضيِّق، وكان يُجري عليه رغيقًا لا شيء معه، إلى أن ضعَف وهلك. إلخلة السيراء ٢/١٧٨).

هذان العاملان وغيرهما من العوامل السياسية دفعت ابن السيّد إلى الرحيل عسن طليطلة والتوجَّه إلى شنتمرية الشرق أو سهلة بني رزين، وكان يحكمها أبو مروان عبد الملك بن هُذَيْل بن رزين الـذي حكم ستين عامًا، وتـوفِّي سنة ٤٩٦ هـ.

وقد أحسن ابن رزين استقبال ابن السيّد ورفعه أرفع محلّ، وأنزله منزلة أهل العَقد والحلّ، وأحضره مع خواصٌ ندمائه، فمدحه بشعرٍ، وممّاً قاله فيه: [الطويل]

وأيد له كالقطر جماً عديدها فإنَّ عُلاه ليس يَبُلى جديدُها فإنَّ قنا عبد المليك عمودها فما إنْ له رتبةً يستنزيدها حَلَّفْتُ بَعَلَیا عابِد اللَّك ذي اللَّهَا لشن كان قد أَبَلَت هَدُیْلاً ید الردی وان رَفَعَست كسفاه قسبسة مَفْخَرٍ فتى أخرز العُلیا وجاز مدى النَّدى ويبدو أن الأمور لم تستقم لابن السيد في سهلة بني رزين، فقد كان عبدالملك غداراً شديد البطش ميالاً إلى التنكيل، فقلّما سلم من بطشه احد من أصحابه أو نجا من نكباته واحد ممن كانوا في خدمته، فأحمده أول أمره معه، واستحسن مذهبه في جانبه ومَنْزَعه، ولم يَدْرِ أن بعد ذلك الشهد شرب عَلْقَم، وأنَّ السُّمَّ تحت لسان ذلك الأرقم. {أزهار الرياض ١٣٣/١}.

فرحل ابن السَّيد عن سهملة بني رزين والستحق بالمستعين بالله أحمد بن محمد بن سليمان بن هود صاحب سرقسطة، الذي حكم من سنة ٤٧٨ هـ إلى سنة ١٠٥هـ.

## ★ ابن السيّد في سرّ آسطة:

أحسن المستعين بالله استقبال ابسن السيّد، وانتظم في سلْك خدمته، وأنزله مُنزلاً حَسنًا، وعاش عنده فترة من الزمن عوّضه فيها عمًّا لَقيمه من خيبة الأمل عند ابن رزين؛ فمدحه بقصيدة منها:

{الطويل}

به وطن يومًا وعنضته أزمان يُباهي بها جيد المعالي ويزدان تجاور دُرٌ في الننظام ومَرْجان بأرضى أجنتك الننا منه أغصان

فيا مُستعينًا مُستعانًا لمن نبا كسوتك من نظمي قلائد مَفْخَر وإن قصرَّتُ عماً لبست فربَّما إذا غَرَسَتْ كسفًاك غَرْسَ مسكسارم

## ★ ابن السيّد في قرطبة:

لم يَطُلُ المقام بابن السِّيد في سَرَقُسْطَة وإنما استدعاه صاحب قرطبة محمد بن الحاج (ت ٥٢٩ هـ) كي يـعلِّم أولاده بعد ما ذاع صيت ابن الـسِّيد واشتهر بمقدرته الـفائقة في التـعليم، فذهب إلـى قرطبة - كما ذكـر القِفْطي - وتولَّى

تعليم أولاد ابن الحاج الثلاثة: عَزُّون، ورحمون، وحسُّون، وكانوا صغارًا في حدًّ الحُلُم، وكانوا من أجمل الناس صُورًا، وكان شكل شعورهم قطاطيً مضفورة، وكان ابن السيد قد أُولع بهم، ولم يمكنه صحبتهم، إذ كان من غير صنفهم ولا منهم، وكان يجلس في الجامع تحت شجرة يتعلَّل في كتاب يقرأ فيه، فقال فيهم بيتين وهما:

{البسيط}

أَخْفَيتُ سُقْمي حتى كاد يُخفيني وهِمْتُ في حُبُّ عَزُّونٍ فَعزُّوني فَعرُّوني مُعرُّوني مُعرُّوني مُعرُّوني فحسُّوني

وخاف على نفسه بسبب أبيهم، ففرَّ من قرطبة، وخرج إلى بَكَنْسية.

#### ★ بلتسية ونهاية المطاف:

استقرَّ ابن السِّيد في بَكَنْسية، وابتعد عن صحبة الحكَّام وأصحاب السلطان، وانصرف إلى خدمة علوم الدين والعربية واضعًا تصانيفه في الحديث واللغة والادب والنحو، متفرِّغًا لطُلاَّب العلم، حسن التعليم جيِّد التلقين.

ويبدو أن الأحداث السياسية المضطربة في عصر ابن السيّسد وسقوط عدد من الممالك الإسلامية في أيدي النصارى؛ كمملكة طُليطلة التي قضى فيها شطراً كبيراً من حياته، دفعت ابن السيد إلى حياة الزُّهد والتصوُّف، وانعكس ذلك على عدد كثير من قصائده الشعرية، كما سيطرت نزعته الفلسفية على كثير من شعره، الأمر الذي يفسر لنا سبب تعلقه بالفيلسوف الشاعر أبسي العلاء المعرِّي؛ ومن هنا يمكننا أن نُطلق على ابن السيّد: مَعَرَّي الأندلس، ومن شعره الذي يعكس نظرته الفلسفية قوله:

#### {الخفيف}

الجُسُوم أَلَّفْنَ مِنْ أَضْدَادِ؟! مَنَمَتُ مِنْ تَنَافُرٍ وتَعَادِ مَنَمَتُ مِنْ رَائِحٍ مُنَاكَ وَخَادِ مَنَ وَحَارَتُ فِيها عقولُ العبادِ كَيْفَ يُرْجَى السبسقَاءُ دُونَ فَسَادِ جُمِعَتْ بَعْدَ بَيْنسها بِنْفُوسٍ جُمِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بسسسا الأَفْ حِكْمَةٌ لسلإلَه أَعْجَزَتِ السوصَ

ومن قوله في وصف حمَّامٍ:

{الوافر}

لىكىلٌ فتى اريىبٍ ذي ذكىاءِ واحسِبانًا نىعىيىم الأتىقىياء أرى الحسمًّام مسوعظسةً وذكسرى يُذكِّرنسا عـذاب ذوى المسعساسسي

ومن أبياته التي انعكست عليها نزعته الفلسفية قوله:

(الطويل}

فكيف لو استيقنت أنك واجب محيص يُرجَّى أو عن الله حاجب

تسبه وقد أيقنت أنك ممكن وهل لك عن عدن إذا من أو لظى وقوله:

{الطويل}

وضيَّعْتَ من جَهْلِ بجـوهرك الأقصى وآثرت لو تدرى على فضلك النقصا

بـجوهـرك الأدنى عُنـيـت بحـفظـه لـقد بِعْتَ مـا يبـقـى بما هـو هالـك ٌ

وقد بلغ زهده ذروته في مخاطبته لرسول الله عَلَيْكُم بقوله:

إلىك أفِرُّ من ذُلِّي وذنسبى فدونك يا رسول الله منسي شهدُّتُ بأنَّ دينك خير دين

فأنت إذا لقيت أله حسبي تحيية مؤمن وهدى مُحبب بلاشك وصحبك خير صَحب

ولأنَّ ابن السَّيد لم يرحل كغيره من العلماء الأندلسيين إلى المشرق، ولم يقم بأداء فريضة الحجَّ، فقال مخاطبًا مكَّة:

{الطويل<del>}</del>

ولا بَرِحَتْ تنهلُّ فيك الغمائمُ فإن هوى نفسى عليك لَرائِمُ بكعبتك العُليا وما قام قائمُ نعلي به من كبَّة النار سالمُ أمكة تفديك النفوس الكرائم للنن فاتني منك الذي أنا رائم عليك سلام الله ما طاف طائف وأهدي صلاتي والسلام لأحمد

وفي منتصف رجب سنة ٥٢١ هـ توفّاه الله إلى رحمته بعد حياة حافلة امتدت سبعة وسبعين عامًا، ودُفن بَبَلْنسية بعدما شرَّق وغَرَّب في مدن الاندلس، في عصر ملوك الطوائف وجنزء من عصر المرابطين، وكانت شُعلة الحضارة العربية والإسلامية في الاندلس تخبو شيئًا فشيئًا، ولكنَّ همَّة ابن السيد لم تخبُ أبدًا؛ فقد ترك لنا عددًا من المؤلفات المهمة التي تجاوزت الثلاثين في اللغة والأدب والنحو والفقه وغيرها، وكان بحقٌ موسوعة علمية شاملة.

#### \* مؤلفاته:

١- أبيات المعاني، ذكره عبد القادر البغدادي في مقدمة كتابه: خزانة الأدب
 ١/ ٢٠ بتحقيق عبدالسلام هارون، ط الثانية، وورد في ثنايا كتابه اثنتين وعشرين مرَّة، في معرض شرحه للشواهد النحوية، ويبدو أنَّه على غرار كتاب المعانى الكبير لابن قتيبة.

- ٢- إثبات النبوات وتحقيق الشرائع والديانات، ذكره ابن خاقان في كتابه: قلائد العقيان ٢/ ٧٠٩، كما ذكره الفيروزابادي في البُلْغة في: تراجم أئمة النحو واللغة ص ١٢٧.
- ٣- أرجوزة في المُساجَلة باسم الرجل وابنه وبلده وقبيلته، ذكر ذلك د. صلاح الفرطوسي في مقدمة تحقيقه لكتاب «المثلَّث»، وأشار إلى وجود نسخة منها في دار الكتب المصرية تحت رقم ٤٤٢ أدب تيمور، ولكنني لم أستطع الحصول عليها.
- ٤- الاسم والمُسمَّى، ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص ٢٥٨، كما ذكره واستشهد به البغدادي في خزانة الأدب ٢٥٧/٤، وذكر أن الإمام السُّهيلي ردَّ على ابن السيد في كتاب سمَّاه اللُّعتبر، وذكر بروكلمان أن منه نسخة خطية في تسركيا في خزانة فيض الله تحت رقم ٢١٦١، وهي رسالة صغيرة تقع في تسركيا في مجانت ضمن مجموع (٩٣ ٩٥)، وقد حقَّه أحمد فاروق ، ونشره في مجلة مجمع الملغة العربية في دمشق ج ٢/ م ٧٤/ ص ٣٣٠ ٣٤٣.
- ٥- إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجّاجي، وفيه يتعقّب الزجّاجي ويستدرك عليه ما وقع في كتابه والجمل في النحوه من غلّط أو خلّل، وقد نُشر هذا الكتاب مرّين: مرّة بتحقيق د. حمزة النشرتي بالعنوان السابق، ومرّة أخرى بتحقيق د. سعيد عبد الكريم سعودي ببغداد بعنوان: كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل.
- ٦- الاقتـضاب في شـرح أدب الكتّاب، وفيـه يشرح كـتاب: أدب الكـاتب أو الكتّاب لابن قتـيبة (ت ٢٧٦ هـ)، ويقع هذا الـكتاب في ثـلاثة أجزاء، يتناول في الجزء الأول منه شرح خطبة ابن قـتيبة، ويتناول في الجزء الثاني الاخطاء التي وقـع فيها ابن قتيبـة، أو الناقلون عنه، ويتـناولون في الجزء

- الثالث شرح أبيات الكتاب، وقد طُبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٩٨١م بتحقيق الاستاذين: مصطفى السقا وحامد عبد المجيد.
- ٧- الانتصار بمن عدل عن الاستبصار، وفيه يرد ابن السيد على اعتراض أبي
   بكر بن العربي على شرحه لسقط الزند لأبي العلاء، وقد طبع هذا الكتاب
   في القاهرة سنة ١٩٥٥م بتحقيق د. حامد عبد المجيد.
- ٨- الإنصاف في التنبيه على الأسباب الـتي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، وقد طبع هذا الـكتاب في مطبعة الموسوعات بـالقاهرة سنة ١٣١٩ هـ، وقام على تحقيقه السيد عمر المحمصاني الازهري، ثم طبع في دمشق سنة ١٩٧٤م بتحـقيق د. مـحمد رضوان الـداية، وقد سـماه الفتـح بن خاقان: «التنبيه المُستولى على كلِّ أمْرِ من الدِّيانة نبيه».
  - ٩- التذكرة الأدبية، ذكره القفطي في إنباه الرواة ٢/ ١٤٢.
- ١٠ الحدائق، في المطالب العالية الفلسفية المعويصة، وهي رسالة تقع في ست وستين صفحة من المقطع الصغير تعكس ثقافة ابن السيد الفلسفية، وقد نُشر هذا الكتاب في إسبانيا سنة ١٩٤٠م بعناية آسين بلاثيوس مع ترجمة له إلى الإسبانية، كما نشره في القاهرة سنة ١٩٤٦م الاستاذ عزت العطار الحسيني، وأخيراً نُشر في دمشق سنة ١٩٨٨م بتحقيق د. محمد رضوان الداية.
- 11- حكاية، ذكرها كوركيس عبواًد ضمن مقاله: ذخائر التراث العبربي في مكتبة جستر بيتبي بدبلن، مبجلة المورد، المجلد الأول، ج 1 7 ص 100 ، كما ذكرها د. صلاح الفرطوسي نقلاً عنه في مقدمة تحقيقه لكتباب المثلث، وذكر د. كوركيس عواًد أنَّ منها نسخة في هذه المكتبة ضمن مجموع برقم ٣١٩.
- ١٢ الحلل في شرح أبسيات الجمل، وفيه يشرح الأبيات الستي وردت في كتاب

- «الجمل» للزجَّاجي، وقد نُشر هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٩٧٩م بتحقيق د. مصطفى إمام.
- ١٣ رسالة إلى قبر النبي عَلَيْكُم ، ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص
  ٤٢٢ ، وقد نشر هذه الرسالة يعقوب الفلاحي في كتابه: «ابن السيد البطليوسي وجهوده في اللغة».
- 18- رسالة إلى أبي عبدالله بن محمد بن خلصة، ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص ٤٢٠.
- 10- شرح إصلاح المنطق لابسن السّكِيّت، ذكره السبغدادي في خرانة الأدب ٧/ ٣٥٣، واستعان به في عشرة مواضع من كتابه، والملاحظ أن ابن السيد في شرحه هذا يعقب على بعض أخطاء ابن السكيت أو الخلل الواقع في كتابه. انظر: خزانة الأدب ٣٥٣، ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٥٩، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٥.
- ١٦ شرح المقالات الخمسة الفلسفية، ذكره بروكلمان، وأشار إلى وجود نسخة خطية منه في بريل هوتس (الفهرست الثانى ٤٦٤ (٧)).
- ١٧ شرح ديوان المتنبي، ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان ٩٦/٣، وقال عنه: «سمعت به سنة كهم هـ ولم أقـف عليه، وقيل إنه لـم يخرج من المغرب». كما ذكره الـسيوطي في بغـية الوعاة ٢/٥٦، والمـقرَّى في أزهار الرياض ٣/١٠١.
- 10- شرح سقط الزَّند لأبي العلاء المعرِّي، وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٩٤٥م ضمن كتاب فشروح سقط الـزند، في خمسة أجـزاء؛ جمع الكتاب ثلاثة شروح: شرح ابن السيد البطليوسي، وشرح التبريزي (٢١١ ١٨٠ هـ) وشرح الخوارزمي (٥٥٥ ٦١٧ هـ)، ويوجد من شرح ابن

السيد وحده ثلاث مخطوطات: الأولى في مكتبة الأسكوريال بإسبانيا تحت رقم ٢٧٦، ذكر ذلك بروكلمان، والثانية في تركيا في المكتبة الحميدية تحت رقم ١١٤٩، والثالثة في خزانة محمد الطاهر بن عاشور بتونس، وتقع في جزأين ومرتبة ترتيبًا هجائيًا مغربيًّا، يبدأ الجزء الأول من الهمزة إلى الجيم، والثاني من الميم إلى آخر حروف الهجاء.

١٩ - شرح شعر المعرِّي، ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص ٤١٩، بعد أن ذكر له شرح سقط الزند، والمرجَّح أنهما شرحان مختلفان.

- ۲- شرح فصيح ثعلب، ذكره السيوطي في المزهر، واستعان به في أحد عشر موضيعًا مسن المسزهـر: ٢١١، ٢٠١، ٢١٥، ٢٢٤، ٢٢٤، ٤٧٤، ٤٧٤، ٤٧٥. ٤٧٥.

٢١- شرح الكامل للمبرّد، ذكره المراكشي في «المذيل والتكملة»، السفر الخامس ١٨٧/١ - ١٩١ في ترجمته لعلي بن إبراهيم الانصاري تلميذ ابن السيّد، وذكر أن عليًا هذا جمع طُرر ابن السيّد وطُرر الوقّشي على الكامل مع زيادات من قبله علميهما، وسمّاها: المقرّط، كما ذكره البغدادي في خزانة الأدب، واستعان به في ثلاثة وثلاثين موضعًا من كتابه، انظر مثلاً الرّب، ٢٧، ٣٤٢ . . . إلخ، وسمّاه في مواضع: شرحًا، وفي مواضع أخرى: حاشية .

٣٢- شرح المختار من لزوميات أبي العلاء، وهو شرح للقصائد التي اختارها ابن السيّد من اللـزوميات، وضمّها إلى شرح سقط الزند حـين أعاد ترتيبه على حـروف الهجاء، وقد طـبع هذا الكـتاب في القاهـرة سنة ١٩٧٠م، بتحقيق د. حامد عبدالمجيد

٣٢- شرح الموطاً للإمام مالك، وقد سماً الفتح بن خاقان: المقتبس في شرح
 مـوطاً مالك بن أنس، وذكره ابن بشكوال في الصلة ١/ ٢٩٢، والقفطي

- في إنــباه الــرواة ٢/ ١٤١، وابــن خلــكان فــي وفيــات الأعيــان ٣/ ٩٦، والسيوطي في بغية الوعاة ٢/ ٥٦ .
- ٣٤- علل الحديث، ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص ٢٠٤، وقال: هجزء فيه علل الحديث، تأليف أبي محمد عبدالله بن السيد البطليوسي النحوي رحمه الله، حدَّثني به الشيخ المحدِّث أبو الحسين عبدالماك بن محمد بن هشام رحمه الله، عن أبي محمد مؤلف، وهو جزء عندي مكتوب في آخر الشمائل النبي الحيَّام الله عيسى الترمذي.
- ٢٥- الفرق بين الحروف الحمسة؛ وهي السظاء والضاد والذال والسين والصاد،
   وقد نُشر هذا الكتاب في بغداد سنة ١٩٨٥م بستحقيق د. علي عبد الحسين
   زوين، وقامت على نشره وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية.
- ٢٦- فَهْرَسَةُ ابن السَّيد، ذكره ابن خير الإنسبيلي في فهرسته ص ٤٣٣، ويبدو أنه فهرسة بأسماء شيوخ ابن السَّيد على غرار كتب البرامج والفهارس التي ذاعت في الأندلس؛ كبرنامج شيوخ السرعيني، وفهرسة ابن خير وفهرست اللبلى وغيرها.
- ٧٧- القراءات، ورد ذكر اسم هذا الكتاب عند الذهبي في كتابه: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ١١٦/٢ في معرض ترجمته لعيسى بن عبدالعزيز؛ فقد سأل الذهبي العلامة أبا حيان النحوي عن عيسى هذا فذكر أنه كان له اعتناء بالقراءات، ومن بين ما قرأه واطلع عليه كتاب «القراءات» لأبي محمد عبدالله بن محمد بن السيد. وقد شك أحد الباحثين في نسبة هذا الكتاب لابن السيد، مُستنداً إلى أنه لم يُعرف عنه اهتمامه بالقراءات. ولا ندري لعل الأيام تكشف عنه.
- ٢٨ قصيدة في رثاء ديك، ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته فيما رواه عن شيوخه ص ٤١٣، وقد حدَّث بها شيخه أبو الحسين عبد الملك بن محمد بن هشام بن سعد القيسي المعروف بابن الطلاَّء (ت ٥٥١ هـ).

٣٩- المُثلَّث في اللغة، قال عنه ابن خلكان: يقع في مجلَّدين، اتى فيه بالعجائب ودلَّ على اطلاع عظيم، فإن مثلَّث قطرب في كراسة واحدة، واستعمل فيه الضرورة وما لا يجوز، وغلط في بعضه، وقد نُشر الكتاب في بغداد سنة ١٩٨١م في مجلَّدين بتحقيق د. صلاح مهدي الفرطوسي.

المسائل المنثورة في النحو، ذكره ابن خير في فهرسته ص ٣١٦ وسمّاها: كتاب فيه مسائل في العربية وغيرها، وأشار إلى بعضها؛ كمسألة سحنون، ومسألة التشميت، والفرق بين التوابع الخمسة، وقال ابن خير: قرأت ثلاثتها على الشيخ الفقيه أبي محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد العبدري، وناولني سائر المسائل في سفر، وحدَّثني بذلك كله عنه، وقد كانت له مع ابن باجة مساجلات حول مواضيع نحوية جدلية أوردها أيضًا في هذا الكتاب، وذكره أيضًا السيوطي في بغية الوعاة ٢/٢٥، وتوجد منه نسخة ضمن مجموع في مكتبة جستر بيتي بدبلن تحت رقم ٣١٩، ذكر ذلك د. كوركيس عوَّاد ضمن مقاله عن ذخائر التراث في هذه المكتبة.

٣١- المسائل والأجوبة؛ ويستضمَّن هذا الكتاب إجابات متفرِّقة لابن السيد عن مسائل في النحو واللغة والتفسير والأدب، ستُسل عنها في مناسبات مختلفة، وعدتها مائة مسألة، أورد السيوطي في كتابه: الأشباه والنظائر في النحو بعضًا منها، وقد نشر د. إبرهيسم السامرائي أربعة منها في كتابه: نصوص ودراسات عربية وأفريقية، ومن هذا الكتاب نسخ خطية في تونس وليدن والأسكوريال والمغرب.

#### ★ (قوال العلماء فيه:

### ١- الفتح بن خاقان (ت ٥٢٩ هـ):

لعل اول من ترجم لابن السيد وعرف مكانته هو معاصره أبو نصر الفتح بن خاقان الإشبيلي (ت ٥٢٩ هـ) الذي قال عنه: إمام الأوان، ومَعلَم النحو، وعَلَمُ الإثبات فيه والمُحو، به يُدرَك غامضُه، ويستشار رابضه، وهو بالأندلس في الأدب كالجاحظ؛ بل ارفع درجة، وانفع لمن شام بَرقَه، أو شمَّ أرَجه. لديه تُنشد ضوال الأعراب، وتُوجد غرائب اللُّغة والإعراب، إلى مقطع دَمث، ومَنزع في النفاسة غير مُنتكث، له تحقُّقُ بالعلوم القديمة، وتصرفُ في طُرُقها القويمة، ما خرج بمعرفتها عن مضمار شرع، ولا نكب عن أهل سنَّة ولا فَرع، وتواليف في الشروحات وغيرها صنوف، وهي اليوم في آذان الأيام شنوف. وهكذا يمضي ابن خاقان في الحديث عن ابن السيد، ويسوق قطعًا من شعره وبعضًا من رسائله، وتقع هذه المترجمة في ثلاث وعشرين صفحة من كتابه وبعضًا من رسائله، وتقع هذه المترجمة في ثلاث وعشرين صفحة من كتابه

#### ٧- أبو الحسن على بن بسام الشنتريني (ت ٥٤٢ هـ):

اختصر ابن يسام ما قاله ابن خاقان، وزاد عليه بعضا من الشعر والرسائل؛ فمماً قاله عنه: إمام الأوان، وحامل لواء الإحسان، وهو بالاندلس كالجاحظ، بل أرفع درجة، وشلب بيضته، ومنها كانت حركته، ونسب إلى بطليوس لتردده بها ومولده في تربها، ومن حيث كان فقد طبق الأرض رفعة ذكر، وسبق أهلها بكل نزعة فكر، وقد أثبت من محاسنه ما يَبْهَر الالباب ويَسْحَر، ويحسده الوسمي المبتكر. وقد جاءت ترجمة ابن بسام له في سبع صفحات من كتابه: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الثالث، المجلد الثاني من ص

ويبدو أن ابن السيّد التقى بابـن بسّام؛ فكثيرًا مـا يردُّد ابن بسام جمــلته: وأنشدني لنفسه.

#### ٣- أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ):

قال عنه ابن بشكوال: كان عالمًا بالآداب واللغات مُستَبْحِرًا فيهما مقدَّمًا في معرفتهما وإتقانهما، يجتمع الناس إليه ويقرأون عليه، ويقتبسون منه، وكان حسن التعليم، جيَّد التلقين، ثـقة، ضابطًا، والَّف كتبًا حِسانًا. انظـر: الصلة ١/٢٩٢ - ٢٩٣ رقم ٦٣٤.

#### ٤- العماد الاصفهاني الكاتب (ت ٥٩٧ هـ)؛

نقل العماد ما أورده في الخريدة عن ابن السيّد من كتاب «قلائد العقيان»، وأخلَّ ببعض الأبيات، غير أنه ذكر سطرين من عنده على غرار ابن خاقان في السجع؛ فقال: ذكر أنَّه ركن في آخر زمانه إلى إقراء علوم المنحو، وإثبات ما عفَّت منه يد المحو، والقناعة بسكر الحفظ بعد الصحو. انظر: خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الأندلس، القسم الرابع، الجزء الثاني، من ص ٩٠٥ إلى ص ٥١٨.

#### ٥- احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة الضبى (ت ٥٩٩ هـ):

جاءت ترجمته عنده في أسطر قليلة؛ قال فيها: إمام في اللغة والآداب، سابق مُبرَّر، وتواليفه دالَّة على رسوخه، واتساعه ونفوذه، وامتداد باعه، كان ثقة مأمونًا على ماقيَّد، وروى ونقل وضبط. انظر: بغية الملتمس ص ٣٣٧ رقم ٨٩٢.

#### ٦ - الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى (ت ٦٤٦ هـ).

قال عنه المقفطي: «كان عالمًا بالآداب واللغات، متبحراً فيها، مقدَّماً في معرفتها، يجتمع الناس إليه، ويقرأون عليه، ويقتبسون منه، وكان حسن التعليم، جيَّد التلقين، ثقة، حافظا، ضابطا». ونلاحظ أنه كلام مأخوذ عَن ترجم له من قبل، ولكن الجديد الذي أتى به القفطي ولم يرد في كتب مَنْ ترجموا له من قبل هو قصة ابن السيد مع أولاد ابن الحاج المثلاثة: عزُّون،

ورحمون، وحسُّون، وقد شكَّ عدد من الباحثين فيها استنادًا إلى مسيرة ابن السيَّد العلمية الجادّة، وحسّه الديني الذي انعكس على بعض شعره، ولمَّا سالت استاذنا العلاَّمة الدكتور محمود علي مكي فأخبرني أنَّ هذا أمرٌ واردٌ، فعلماء الأندلس كانت لهم هذه المُلَح والنوادر التي لا تدلّ بالضرورة على فساد العالم ومجونه بقدر ما تدلّ على روحه المرحة ومواقفه الطريفة التي قد يقصد إليها قصدًا ليخفَف من وطأة الحياة وجمودها.

#### ٧ - ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان (ت ٦٨١ هـ):

ترجم ابن خلكان لابن السيد في صفحتين ونصف، ولحقّص كلام السابقين عليه، أمَّا الجديد الـذي عنده فقد وقف علـى كثيـر من مؤلـفات ابن السيد ووصفها وصفًا دقيقًا، كـما ضبط كلمة: السيّد وفسَّرها، وضبـط اسم مدينتين أندلسيتين: بَطَلْيُوْس وبَلَنْسية.

فمسمًا قاله عن كتبه: الله كتبًا نافعة ممتعة منها: كتاب «المشلّث» في مجلّدين، أتى فيه بالعجائب، ودلَّ على اطلاع عظيم، فإن «مثلّث» قطرب في كراسة واحدة واستعمل - أي قطرب - فيها الضرورة وما لا يسجوز وغلط في بعضه، وشرح «سقط الزّند» لأبي العلاء المعرّي شرحًا استوفى فيه المقاصد، وهو أجود من شرح أبي العلاء صاحب الديوان اللي سمّاه «ضوء السّقط»، وله كتاب في الحروف الخمسة، وهي: السين والصاد واللضاد والطاء والذّال، جمع فيه كل غريب، وسمعت أن له شرح ديوان المتنبي، ولم أقف عليه، وقيل إنه لم يخرج من المغرب، وبالجملة فكلّ شيء يتكلّم فيه فهو في غاية الجودة، وله نظم حسن.

وأمَّا تعليقه وضبطه للكلمات الـثلاث: والسَّيد: بكسر الـسين المهملة وسكون الياء المُثنَّاة من تحتها وبعدها دال مهملة، وهو من جملة أسماء الذئب سُمِّى الرجل به.

والبَطَلْيَوْسي: بفتح السباء الموحدة والطاء المهملة وسكون اللام وفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الواو وبعدها سين مهملة.

وبكنسية: بفتح الباء المسوحَّدة واللام وسكون النون وكسر السين المهسملة وفتح الباء المشناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة، هاتان المدينتان بسجزيرة الاندلس خرج منهما جماعة من العلماء. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١٩٦/٣ - ٩٨ رقم ٣٤٧.

#### ۸- علی بن موسی بن سعید (ت ۲۸۵ هـ):

ترجم لـه في «المُغْرب» في أسطر قلميلة، بدأها بـقوله: أحد من تفخر به جزيرة الأنـدلس من علمـاء العربية، وهو مـن شِلْب، ولازم مدينة بطـليوس، فعُرف بالبطـليوسي، ثم ساق ابن سعـيد قطعتين من شعـره. انظر: المُغْرِب في حُلى المَغْرِب 1/ ٣٨٥ – ٣٨٦ رقم ٢٧٦.

#### ٩ - عبد الباقي اليماني (ت ٧٤٣ هـ)؛

في كتابه «إشارة التعيين في تراجم النمحاة واللغويين وشمس الدِّين الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) في كتابه «سير أعلام السنبلاء»، كملاهما لم يمات بجديد وإنما اختصرا ما قيل عن ابن السيد من قبل

#### ١١- ابن فضل الله العمري (ت ٧٤٩ هـ):

قال العمري عن ابسن السيّد: النحويّ محمد، مادة نـحو وأدب، وتصنيفٌ ولا وَلغة عَرَب، لا نَحَّى أحد معه فيه يد ولا تصنيف، ولا يَعدُّ في رحلة شيءٌ ولا مضيف، غطّى سيلـه على الفـرا، وطفا دُرّه فكـثر مدد الجوهـري. ثم ساق العمري بعضًا من شـعره: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الـسفر السابع، من ص ٢١٧ إلى ص ٢١٩.

وكلُّ من ترجم لابن السِّيد بعد ذلك فهو نــاقلٌ مِمَّن قبله ومختصرٌ لكلامه

إلى أن نصل إلى المقرى (ت ١٠٤١ هـ) الذي خصَّص لابن السيّد في كتابه: أزهار الرياض ١٠١٢ ما يقرب من خمسين صفحة، ضمَّنها ما أورده ابن خاقان في قلائد العقيان، وأضاف إليها كثيرًا من شعر ابن السيّد، ويبدو أن المقرى اعتمد في ترجمته لابن السيد على كتاب ألَّفه ابن خاقان خصيّصًا عن ابن السيد؛ فهناك من الأشعار والأقوال لابن السيد عند المقرى لا وجود لها في القلائد(١).

وتُعدُّ ترجمـة المقَّرى لابن السِّيد هي أوسـع وأشمل ترجمة؛ فـقد كان من أشياخ القاضي عياض المعدودين.

بدأ المقرى ترجمت لابن السيد بذكر ما أورده السيوطي عنه في «بغية الوعاة»؛ ثم أورد ترجمة ابن خاقان كلها بعد ترجمة السيوطي، والتي وضعها في كتاب خاص له، ثم عاد المقرى وذكر ما أورده ابن خاقان عن ابن السيد في «قلائد العقيان».

وبذلك اعتمدت ترجمة المقرى لابن السيد على ثلاثة مصادر: بغية الوعاة، ومخطوطة ترجمة عبدالله بن محمد بن السيد للفتح بن خاقان، وقلائد العقيان للفتح أيضًا.

ومن أقوال المقرى فيه: لو أنَّ للأيام أَلْسُنَا ناطقة، وأوصافًا مُتناسقة؛ تُردُّد فنون بيانها، كالطير تُرجِّع على أفنانها، ما جَرَتْ إلى إنصافه، ولا دَرَّتْ بعض أوصافه، ولو أنِّي أُمدِدْتُ ببيان سَحْبان، وأَيُّدْتُ لسان حسَّان، وأعارني ابن صُوحانَ الفصاحة، وعَلَّمني خالد بن صفوان إيضاحه، لما أعربت عن مقداره الرفيع، ولا أغربت بما أنحوه من التعظيم والترفيع... إلخ.

<sup>(</sup>١) ذكر كارل بروكلمان ضمن مــؤلَّفات الفتح بن خاقان كتاب ترجمة ابن السَّيد الــبطليوسي، وذكر أن منه نـــخة خطية بمــكتبة الأسكوريال بمــدريد تحت رقم ٤٨٨، والمرجَّع أنَّ هذا الكتاب هو الــذي اعتمده المقرَّى في الترجــمة لابن الــيد، وقد أورده بجــملته - كما قال - لغــرابته وفصاحته وبلاغــته: انظر: أزهار الرياض، الجزء الثالث من ص ١٠٠ إلى ص ١٤٩.

#### موضوعات الشعر عند ابن السيّد

من خلال ما توافر لدينا من مقطوعات شعرية لابن السيّد نستطيع أن نتبيّن اوضوعات السعر عنده هي نفسها الموضوعات الشعرية القديمة؛ كالمدح، والوصف، والشكوى والعتاب، والرثاء، حتى المراسلات الشعرية التي تحت بينه وبين أدباء عصره كانت معروفة في التراث الشعري القديم؛ فالرجل مشرقي الثقافة أُشْرِبت قلبه وعقله؛ فقد عاش مع المتنبي، وشرح ديوانه، كما عاش مع أبي العلاء المعري فشرح سقط الزند، الذي جاء أفضل من شرح أبي العلاء نفسه في «ضوء السقط»، كما أنه استخرج الشواهد الشعرية من كتاب «الجمل» نفسه في «ضوء السقط»، كما أنه استخرج الشواهد الشعرية من كتاب «الجمل» للزجاجي وشرحها في كتابه: «الحك أنه تصدّى للزجاجي وشرحها في كتابه: «الحكاب»، وذلك في كتابه: «الاقتضاب في شرح أدب الكاتب»، وذلك في كتابه: «الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب»، فالرجل تمثّل الشعر العربي تمثّلا دقيقًا، وعاش معه فترة طويلة، فملك عليه فكره وحسّه، فانطلسق من موضوعاته.

#### ١- المدح:

لدينا عدد من القصائد والمقطوعات التي مدح بها ابن السُّيد الملوك والوزراء والكُتَّاب والاعيان، وأشهر ممدوحيه:

أ - الملك الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون: مدحه بقصيدة طويلة
 تقع في اثنين وخمسين بيتًا، ثم مدحه برَجزَ في ثلاثة أبيات، أما القصيدة
 الطويلة التي تقع في اثنين وخمسين بيتًا فمطلعها:

الطويل}

 لَعسلَّكُمُ بَعْدَ السَّجَنَّبِ والسَّهَجْرِ فَإِنَّ السَّدِي غَادَرْتُمُ بَيْنَ أَصْلُعِي وكعادة القدماء يفتـتح قصيدته بالغزل، ثم ينتقل إلـى الغرض الرئيسى من القصيدة؛ وهو المدح، ثم يمدح بصفات مكرورة، ذكرها الشعراء القدامى قبله؛ كالشجاعة، والجود، والسماحة، والدَّينُ.

أمًّا الرجز الذي يقع في ثلاثة أبيات فهو:

يغلو لساني فيكم وما أفك فاهزز به عضبًا إذا هزَّ فتك قائمه قلبي والغمُّـد الحَنَك

ب- القادر بالله يحيى بن إسماعيل بن ذي النون حفيد المأمون: مدحه ابن السيّد بقصيدتين: إحداهما في اثنين وثلاثين بيتًا، والأخرى في واحد وعشرين بيتًا، وهو يفتتح القصيدتين - كعادة القدماء - بالمقدمة الغزلية، فمطلع القصيدة الأولى:

الطويل}

تَصَدَّعُ قَلْبِي حَوْلَ وَصَلْبِكَ حَاثِمُ ويُوهِمُ مِنْكَ السِسلَّحْظُ أَنَّكَ رَاحِمُ

ضَمَانٌ عــــــــــــــــ عَيْنَيْكَ أَنِّي هَاثِمُ فُؤادُكَ قَاسٍ لَيْس لـــي فِيــه رَحْمــةٌ وأمَّا مطلع القصيدة الثانية فهو:

<del>[الطويل]</del>

أَمِ السوَجْدُ والسَّبسريسحُ ضَرَّبَةُ لاَزِمِ كَسَالٍ وقَلْبسسي بَاثِحٌ مِثْلُ كَاتِمٍ خَلَـــيـــلـــيَّ هَلْ تُقْضَى لُبَانَةُ هَائِمٍ فَإِنِّى بِمَا ٱلْقَى مِنَ الـــــــوَجْدِ مُغْرَمٌ

وهو أيضًا كعادة الـقدماء يتخيل اثنين يـتحدَّث إليهما؛ كمـا كان الأمر عند شعراء العصر الجاهلي وما بعده.

جـ- عبد الملك بن رزين بن هذيل صاحب السَّهــلة: مدحه بقصيدة عدد أبياتها ثلاثون بيتًا، ومطلعها: {الطويل}

عَسَى عَطَفَةٌ مِمَّن جَفَانِي يُعِيسدُهـا فَتُقْضَى لُبَانَاتِي ويَدنُو بَعسيسدُهـا فَسُقَد تُعْتِبُ الآيَّامُ بَعْدَ عِتَابهـا ويُمْحَى بوَصْلِ النغانيات صُدودُها

د - المستمعين بالله أحمد بن محمد بن سليمان بن هود صاحب سَرَقُسُطة:
 مدحه بقصيدة عدد أبياتها اثنان وثلاثون بيتًا، ومطلعها:

{الطويل}

هُمُ سَلَبُونِي حُسْنَ صَبَري إِذْ بَانُوا بِالْفُمِي الْمُعَالِمُهُ مَطَالِعُهُما بَانُ لَيْنُ غَادروني باللَّوَى إِنَّا مُهْجَني مُسَايِرَةٌ أَظْعَانَهِم حَيْثُمَا كَانُوا

هـ- الـوزير الفـقيه أبو بـكر محـمد بن الحـديدي (ت ٤٦٨ هـ): كـان وزيرًا للمأمون بن ذي الـنون، وكان يتولَّى النظر في المظالـم، ومات مقتولاً في قصر القادر حفـيد المأمون سنة ٤٦٨ هـ، وقد مدحه ابن الـسيّد بقصيدة، مجموع أبياتها واحد وعشرون بيتًا، ومطلعها:

[الطويل]

أَمَا إِنَّهُ لَوْلَا السَّدُّمُسِوعُ السَّهَوَامِعُ لَمَا بَانَ مِنِّي مَا تُجِنُّ الأَضَالِعُ وكَمْ هَتَكَتْ سِتْرَ السَّهَوَى أَغْينُ المَهَا وهَاجَتْ لِيَ السُّوقَ الدِّيَّارُ البَلاَقِعُ

و- ذو الوزارتين أبو محمد بن الفرج: مدحه ابن السيّد بقسصيدة قصيرة،
 مجموع أبياتها سبعة أبيات، ومطلعها:

(الخفيف∤

نَبِّهِ السَلَيْلَ بَسَالَسُوَجِيسَفِ وَلَاتُو لَعْ بِدَارِ السَّهُوانِ بِسَالِإِغْمَاضِ وَاقْرِ ضَيَّسَفَ السَّهُمُسُومِ كُلُّ أَمُونٍ عَنْتَريسسسسس أو بَازِلِ شِرْواضِ

ولم يكن ابسن السيّد في مدحه يسبغى التكسيّب بالسشعر بقدر ما كان يهيئ لنفسه جواً من الأمان مع من عاش في كنفهم من ملوك الطوائف، الذين عُرف عنهم التقليّب والغدر، كما كان عضرهم عصر حروب وفستن ومنازعات، ولعلّ ما حدث لأخيه مسن موته في السجن دفعه إلى أن يمسدح الملوك والوزراء مدحًا يجعله في مأمن من غدرهم وعقابهم، وقد صدق في قوله:

**الطويل** 

ولا أنَّا مِمَّن يَرتسضي السشِّعْرَ خُطَّةً فَتَجسلْبُهُ نحسو الملسوكِ المطامِعُ

#### ٢- الوصف

انحصر الوصف عند ابسن السيد في مجالين فقط؛ المجال الأول هو وصف مجالس السراب والطرب واللهو مع الملوك والوزراء والأصدقاء، والمجال الثاني هو وصف أشياء من الطبيعة؛ كوصفه فرس الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون أو وصف حمام أو وصف ناعورة أو وصف كتاب وصله من صديق له، أو يصف طول الليل، أو يصف تينًا أسود مُكتبًا.

فَمِمًّا قاله في وصف مجلس القادر بالله بن ذي النون بطُلَيْطُلة:

المنسرح

أَذْكُرن سَسَى حُسنَ جَنَّةِ الْخُلْدِ
وَغَيْمُ نَدُّ وَطَشْ مَا وَرْدِ
فِيسَهُ السَّلَالِيَ فَوَاغِرُ الأَسْدِ
يَلْعَبُ فَسِي حَافَتَيْهُ بِالسَّرْدِ
سَقَادرُ زَهُوَ السَّكَعَابِ بِالسَّعِقْدِ

ومِمًّا قاله في وصف مجلس الظافر عبدالرحمن بن عبيد الله بن ذي النون:

ومَجْلِس جَمَّ المَلاهِي أَزْهَرَا أَلَدَّ فَسِي الْأَجْفَانِ مِن طَعْمِ السَّكَرَى لَمْ ثَرَ عَيْسَنْسَسِي مِثْلَه، ولا تَرَى أَنْفَسَ فِسِي نَفْسَسِي وَأَبْهَى مَنْظَراً

ومما قاله في وصف طول الليل:

{الطويل}

كَمَا شِبْتُ أَمْ فِي الجسسِّ رَوْضُ بَهَارِ ولا فَصَلَ فِيسسسسا بَيْنَهسسا لِنَهَارِ

تُرى: لَيْلُنا شَابَتْ نَواصيه كَبْرَةً كَأَنَّ الليالي السَّبْع في الأَفق جُمِّعَتْ وقال يصف تينًا أسود مُكتَبًا:

(الكامل)

ضُمُّخُنَ مِسكَا شِيبَ بِسالسكَافُورِ شَهُدٌ يُشَابُ بِسِمْسِمٍ مَقْشُورِ فِيسَه بَقَابِسِما مِنْ بَيَاضِ سُطُورِ أَهْلاً بِتِسِينَ كَالَسِنَّهُسُودِ حَوَالِكَ وكَأَنَّ مِسَا زُرَّتْ عَلَيْه جُيسُوبُهُسَاً وكَأَنَّمُسِسَا لَبِسَتْ لُجَيْنًا مُحْرَقًا

وقال يصف فرسًا للظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون:

(الطويل}

لَه السليسلُ لَونَ والمسباحُ حَجُولُ فل السليسلُ الخَصْرِ ظَلَّ يَسيلُ فللولا التهابُ الخَصْرِ ظَلَّ يَسيلُ فسأغيسننسا شَوقًا إلسيسه تَمسيسلُ بَدَا الزَّهُو في العطفين منه يَجولُ

وأَدْهُمْ مِنْ آلِ السوَجِيسِهِ ولاحِق تُحسِيَّر مساءً الحُسْنِ فَوقَ أَدَيمَـهُ كَــأَنَّ هِلالَ السفِطرِ لاحَ بسوجهه إِذَا الطَّافِر المسيمون في مَثْنِه عَلا

#### ٧- الرتاء:

لم نجد في شعر ابن السُّيد ما يندرج تحت غرض الرثاء سوى قبصيدتين: إحداهما في رثاء الوزير الأجل أبي بكر محمد بن عبدالملك بن عبدالعزيز المعروف بابن المُرْخَى، والثانسية يعزِّى فيها ابن السيد ذا الوزارتسين أبا عيسى بن لبُّون في وفاة أخيــه، أمَّا الأولى التي رثَّى فيها أبا بــكر بن عبدالعزيز فــمجموع أبياتها سبعة وعشرون بيتًا، ومطلعها:

[الطويل]

ودَمُعْسَى أَبَتُ إِلاَّ انسسكَابًا غزَارهُ يُسرُّ النَّقَسَى بِالْعَيْشِ وَهُوَ مُبِيدُهُ وَيَغْتَرُّ بِالْدُنْسِيا ومَا هي دَارُهُ

فُوْادي قَريــــــخُ قَدْ جَفَاه اصْطَبَارُهُ

وأمًّا القصيــدة الثانية التــي قالها مُعزِّيا ذا الــوزارتين أبا عيسى بــن لبون في وفاة أخيه فمجموع أبياتها ثلاثة عشر بيتًا، ومطلعها:

{الكامل}

والـــــمنَّفُو بَحْدُثُ بَعْدَه كَدَرُ خَرَسُ الــــزَّمـــان لمــــن تَأَمَّلُهُ نُطْقٌ وخُبْرُ صُروفه خَبَرُ

وهي قصيدة قويــة محكمة النسج قوية المــعنى نشتمُّ فيها بقــوة رائحة شعر المتنبي.

#### ٤- الغزل:

جاء الغزل عند ابن السُّيد إمَّا في قصائد مفردة مستقلة، تدور حول الغزل من أولها إلى آخرها، وإمَّا في مقدِّمة قصائد المدح، التي جعل مطلعها أو بعضًا من أبياتها للغزل.

والغزل عنده على نوعين؛ إمَّا غزل صريح حسِّي، يصف ريـق المحبوب وقدَّه وقوامه، وإمَّا غزل عفيف معنوي، وهو عنده قليل. ومن القصائد التي أفردها للغزل قصيدة تقع في تسعة عشر بيتًا، مطلعها: | الطويل |

تَأُوبَه مِنْ هَمَّه مَا تَأُوبَا في سِبَاتَ عَلَى جَمْرِ الأَسَى مُتَقَلَّبَا مَرَتْ مُزْنَ عَيْنَيْه غَدَاةَ تَحَمَّلُوا عَوَاصِفُ رِيسِحِ السَشَّوْقِ حَتَّى تَصَبَّبَا مَرَتْ مُزْنَ عَيْنَيْه غَدَاةَ تَحَمَّلُوا عَوَاصِفُ رِيسِحِ السَشَّوْقِ حَتَّى تَصَبَّبَا مَرَتْ مُزْنَ عَيْنَيْه غَدَاةً تَحَمَّلُوا

**الطويل** 

وقصيدة ثانية، عدد أبياتها سبعة أبيات، ومطلعها:

{الطويل<del>}</del>

خَلِيليَّ مَا لِـلريـحِ أَضُحَى نَسـيمُهـا يُذكِّرنــي مــا قَد مَضَى ونَسِيــتُ الْعَدَ نَذيـرِ الــشَيْبِ إِذْ حَلَّ عَارِضـي صَبَوْتُ بــــأَحْدَاقِ المَهَا وسُبِيـــتُ

وقصيدة ثالثة، مجموع أبياتها أربعة، ومطلعها:

الطويل<del>ا</del>

أَيَّا مُعْرِضًا حِسْمِي بــــاجُفَانِهِ المَرْضَى سَلَبْتَ الكَرَى عَنِّي فَهَبْ مِنْهُ لَي البَعْضَا وقصيدة رابعة، عدد أبياتها أربعة أبيات، ومطلعها:

الطويل}

أَيَّا قَمَرًا فَـــي وَجُنَتَيْه نَعــــبــمُ وبَين ضُلَــوعي مِنْ هَوَاه جَعــيــمُ وله بيتان في أولاد ابن الحاج:

البسيط

أَخْفَيْتُ سُقْمِي حَتَّى كَادَ يُخْفِيسنسي وهِمْتُ فَسِي حُبِّ عَزَونِ فَعَزُّونسي ثُمَّ ارْحَمونسي بِرَحْمُونٍ فَإِنْ ظَمِئتُ فَضِي إلى رِيقِ حَسُّونٍ فَحسُّوني

وله بيتان في الغزل:

مُسْنَحْسَنِ بِصُدُودِهِ أَضْنَانِي الصَّنَانِي الصَّنِي الصَّنَانِي الصَّنِي الصَّنَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنِي السَّنَانِي الْمَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنِي السَّنِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي الْمَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي الْمَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي السَّنَانِي الْمَانِي الْم

نَفْسَسَي السَفِدَاءُ لِجُؤْذَرِ حُلُوِ السَلَّمَى فَي فِيهِ سِمْطَا جَوْهَرٍ يُرُوى النظَّمَا

#### ٥- الزُّهد والحكمة:

إن الأحداث السياسية التي عاشها المجتمع الاندلسي في عصر ملوك الطوائف وما بعده جعلته لا يشعر بالاستقرار والأمان فضلاً عن العلماء الذين هم أحوج الناس للاستقرار والأمان كي تصفو أذهانهم وتبتكر قرائحهم، وشاعرنا لم يستقر له قرار، فقد جاب مدن الاندلس شرقا وغربًا وشمالا وجنوبًا، فبدأ في بطليوس في الغرب، ثم ارتحل إلى طليطلة في الشمال، ثم إلى سهلة بنى رزين في الشرق (شنتمرية الشرق)، ثم إلى سرَفُسطة في أقصى الشمال الشرقي، ثم في قرطبة في الجنوب الأوسط، ثم نهاية المطاف بلنسية في أقصى الشرق على حدود البحر المتوسط، وقد تعرض لازمة شديدة عند عبدالملك بن رزين في شنتمرية الشرق كادت تؤدي به إلى السجن أو تُنهي عبدالملك بن رزين في شنتمرية الشرق كادت تؤدي به إلى السجن أو تُنهي حياته كما حدث مع أخيه في قلعة رباح.

هذه الحياة المضطربة انعكست على شعره، فجاءت بعض قصائده مُتَّسمة بالزُّهد والحكمة؛ فممَّا قاله في الزهد:

[الطويل]

وَإِنِّي لَــسَاعٍ فَــسِي رِضَاكُ وجَاهِدُ عَلَمُ عَائدُ

إِلَهِ ــــــي إِنِّي شَاكِرٌ لَكَ حَامِدُ وإِنَّكَ مـهـمـا زَلَّتِ الـنَّعْلُ بـالـفَتـى

والقصيدة تقع في سبعة عشر بيتًا، ويختمها بقوله:

كَفَى مُكَذِبًا لَـلْجَاحِدَيـكَ نَـفُوسُهُـم تَـنْجَـاصِمُهُــم إِنَّ أَنْكَــرُوا وتُعَانِدُ وقد يأتي زهده تمزوجًا بفكر فلسفي يتضح في استعماله لبعض المصطلحات الفلسفية التي تعكس عقلية ابن السَّيد المنطقية؛ فمن ذلك قوله: {الطويل}

فكيف لو استيفنت أنَّك واجب مُ مَحِيد ص يُرَجَى أو عَنِ الله حَاجِب مُ

تَيِــــهُ وقَدْ أَيْقَنْتَ أَنَّكَ مُمْكِنَّ وَهَلَ لَئِكَ مُمْكِنَّ وَهَلَ لَكَ عَـن عَدْن إِذَا مِتَّ أو لَظَى وقوله أيضًا:

{الطويل}

وضَيَّعْتَ مِنْ جَهْلٍ بِجَوْهَرِكَ الأَقْصَى وآثَرْتَ لو تَذْرِي عَلَى فَصْلِكَ النَّقْصَا بِجَوْهُرِكَ الأَذْنَى عُنيستَ بِحسفُظِه لقد بِعْتَ ما يَبقَى بِما هُوَ هَالِكٌ

وقوله أيضًا:

الخفيف

انُ رُكِّبْتَ صُورةً فَسِي هَيَسُولَى أَو أَطَعْتَ السَّهُولاَ السَّهُولاَ سُفُولاً

ولأنَّ ابن السِّد لـم يخرج من الأندلس ولـم يرحل إلى المشرق كـما فعل كثير من علمـاء الأندلس الذين قاموا برحلات إلى المشرق للـحج وتلقَّى العلوم والمعارف على أيـدى العلماء المشارقة؛ فإنه توجَّه بقصيدتين: إحـدهما لرسول الله عائلًا ما والأخرى لمكة المكرَّمة يُعلن فيهـما شوقه لزيارة البيت الحرام الذي حال دون زيارته له بُعد المكان ومرضه الذي أقعده عن ذلك.

يقول ابن السُّيد مخاطبًا رسول الله عَيْنِكُمْ :

[الوافر]

ف أنت إذا لسقيت أله حَسبسي مُنَاي وبُغيستسي لسو شَاءَ ربَّي إلى المسك أفر من ذلي وذنبسي وزورة أحسم المختسار قِدْمًا بسجِسْمسي فَلَمْ أُحْرَمْ زَيسارتَه بسقَلْبسي سولَ الله مِنِّي مُحسِسة مُؤمسنٍ وهُدَى مُحِبً

فَإِنْ أُحْرَمُ زِيسارتَه بسجِسْمسي فسدونَكَ يسا رسسولَ الله مِنِّي ثم يختمها بقوله:

شهدت بسانً ديسنك خيسرُ ديسن بلا شك وصحبك خيسر صحب والقصيدة الثانية التي يخاطب فيها مكة المكرمة مجمسوع ابياتها خسمسة وعشرون بيتًا، ومطلعها:

<u>{الطويل}</u>

ولا بَرِحَتْ تَنْهَلُّ فِيكِ السَّغَمَائِمُ مُنَاهَا قُلْسُوبٌ فَسَى ثَرَاكِ حَوَائِمُ لَعَزَّنَسِهِ فَلَّ الْمُلَسِوكُ الْأَعَاظِمُ لِعِزَّنَسِهِ ذَلَّ الْمُلسِوكُ الْأَعَاظِمُ وَشَادَتْكِ أَيْد بَرَّةٌ ومَعَاصِمُ

أَمَكَةُ تَفْدِيسِكِ السَّنُفُسُوسُ السَّكَرَائِمُ وكُفَّتُ أَكُفُ السَّسِوْءِ عَنْكِ وبُلِّغَتُ فَإِنَّكِ بَيْسَسِسَتُ اللهِ والْحَرَمُ الَّذِي وقَدْ رُفِعَتْ مِنْكِ السَّقَوَاعِدُ بِالسَّقُّمَى

ثم يختمها بقوله:

وأُهْدِى صَلَاتَسَى والسَّلَامَ لأَحْمَسَدِ لَعَسَسَلِّي مِنْ كَبَّةِ السَّسَنَّارِ سَالِمُ وَلَلْحَظُ أَنْ هَاتِينَ القصيدتينُ تَمثلانَ قَسَمَة الصَفَاء السَّفسي لابَسن السَّيد، والمرجَّح أنه قالهما في أخريات حياته.

#### ٦- المراسلات الشعرية:

كان ابن السيد على علاقة طيبة وحميمة مع أدباء عصره، يكاتبهم بالشعر ويردُّون عليه بالوزن والقافية ويردُّون عليها بالوزن والقافية أنفسهما. فممَّا راجع فيه أبا محمد بن جوشن قصيدة تقع في اثني عشر بيتًا، مطلعها:

إالطويل<del>|</del>

{الطويل}

حَلَفْتُ بِثَغْرِ قَدْ حَمَى رِيسَقَه السَعَذْبَا لَقَدْ هَزَّ عِطْفي بالقريض ابنُ جَوْشَنِ فَيَا مُزْمِعَ السَتَّرْحَالِ قُلُ لاِبْنِ جَوْشَنِ

وسَلَّ عَلَـــيـــه مِنْ لَوَاحِظِه عَضْبَا سُرورًا كَمَا هَزَّتْ صَبَــا غُصُّنًا رَطَبَا مَقَالَ مُحبِّ لَمْ يَشُبُ جِدُّه لَعِبَا

وكان الكاتب أبو الحسن راشد بن عريف قد استدعى ابن السِّيد إلى معاطاة قهوة بقوله: إللطويل

طَرِبْتُ إلى سَمْسِيَّة قَد تَرَوَّقَتْ فَلَا تَرَوَّقَتْ فَلَا تَرَوَّقَتْ فَلَا سَيَّةً فَلَا سَيَّةً فَلَا سَيَّةً فَلَا سَيَّةً فَكُنْ مُسْعدي يا مَنْ سَجَايَاه لـم تَزَلُ

فردَّ عليه ابن السُّيد قائلاً:

طَرِبْتَ لَه فالنَّفْسُ نَحسوكَ جَانِحهُ شَمَاثِلُ تُغْنِيسنَا عَنِ المِسْكِ فَاتِحسهُ غَوَاد عَلَيْنسا بسالسسُّرورِ ورَاثِحَهُ وصَفْقَةُ كَفِّي في السنَّجسارة رَابِحَهُ طَرِبْتَ فَأَطْرَبْتَ الحَليلَ إِلَى الذي وكم أَسكرتُنَا مِنْكَ مِنْ غسير قَهُوة فسلِلَّهِ أَيَّامٌ بسستُرْبِكَ أَسْعَدَتُ فساعاتِي الطُّولَى للديكَ قصيرةً

وهكذا نلاحظ أن شعر ابن السبّد يدور في فلك القدماء لفظّا ومعنى، وأن الموضوعات التي تناولها في شعره موضوعات قديمة مطروقة من قبل، ولكن الجديد لدى ابن السبّد أن شعره جاء رصينًا قويًّا لا يقلّ عن شعر الفحول من الشعراء في المشرق على غير ما نعهده في شعر النحويين، فالنحويون عندما يقولون شعرًا نجد في م تكلّف الألفاظ وضعف نسجها، نستشني منهم ابن السبّد البطليوسي الذي يمكن أن نُطلق عليه بحقًّ: مَعَرَّى الأندلس.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# شعر ابن السيّد وملحق برسائله



#### قافية الهمزة

## **①**

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/ ١٣٥، ومجموعها ستة أبيات، وفيها يبصف حمَّامًا، آخذًا منه العِظة والعِبْرة؛ لأنّه يُذكِّر بيوم القيامة، وما يكون في هذا اليوم من نعيم وشقاء، كما في الحمَّام من حرَّ النار وبَرْد الهواء:

#### {الوافر}

أرَى الحسسمَّامَ مَوْعِظَةً وذِكْرَى لِكُلُّ فستَّى أَرِيسبِ ذِى ذَكَاءِ يُدْكُرُنُ الحسمَّامِ وَأَحْيَانًا نَعسيسمَ الْأَثْقِيساءِ يُذَكُّرُنُ العَيْسِمَ الْأَثْقِيساءِ وَصُلْ وحَرُّ السنَّارِ فسى بَرْدِ السهواءِ الْفَا مَنْ الرَّفُ الستسهسبَتْ بِنَارِ تَبَادَرَ سَمَكُ هَطسلاً بِمَاءِ لَا أَرْضُهُ الستسهسبَتْ بِنَارٍ تَبَادَرَ سَمَكُ هَطسلاً بِمَاءِ كَسَمَدُرِ السَّمِّ السَّرِ السَّمِّ عَلَى اللَّهِ فَلَحَ السَّرُ السَّمِّ عَلَى اللَّهِ فَلَحَ السَّرُ السَّمِّ السَّرِ السَّمِّ عَلَى اللَّهِ فَلَحَ السَّرُ السَّمِّ السَّرِ السَّمِّ عَلَى اللَّهِ فَلَحَ السَّرُ السَّمِ السَّرِ السَّمِّ عَلَى اللَّهِ فَانَ وَخَانَهُ حُسنُ السَّمِواءِ كَانَ السَّمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّرِ السَّمِّ السَّرِ السَّمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّرِ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ عَلَى السَّرَاءِ وَاللَّهُ السَّلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ الْفَالَ السَّلِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ الْمُنْ السَّلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ السَّلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ السَّلِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

(١) أريب: فَطن.

- 1

**- Y** 

-4

- \$

-٦

<sup>(</sup>٢) شقا : أصلها: شقاء. هَجْر: فراق. يشوب: يمتزج.

<sup>(</sup>٤) السَّمْك: السَّقف. الهَطْل: المَطر المُتنابع.

<sup>(</sup>٥) الصَّبُّ: المتشوِّق. جَاش: فاض واضطرب. لجَّ: تَمَادى. الطُّرف: العَيْن.

<sup>(</sup>٦) بان عَنْه: بَعُد وانفصل. فبَانَ: فأَفْصَح عمَّا به. العزاء: الصَّبر.

#### قافية الباء



\* ورد هذان البيتان في كتابه: الحداثيق في المطالب العليَّة المفلسفية العويصة ص ٣١، وفيهما يعبَّر تعبيراً عميقًا عن فلسفة الحياة والموت، مؤكّداً ضعيف الإنسان أمام قدرة الله - عزَّ وجلَّ - وعدم قدرته على الفرار من خالفه؛ ففي الآخرة ليس إلا الجنَّة أو النَّار، وقد استعمل في هذين البيتين مصطلحين من مصطلحات الفلاسفة، وهما: الممكن، والواجب والبيتان هما:

(الطويل)



\* وردت هـذه الأبيات في: قلائد العقبيان ٢١٦/٧، وأزهار الـرياض ٣/ ١٣٩ - ١٤٠، ومجموعـها اثنا عشر بيتًا، وفيها يراجع الأستاذ أبـا محمد عبد الله بن جـوشن عن شعر كتب بـه إليه، وتضمّن غزلا في أول الـقصيدة، فحذا حذوه:

<sup>(</sup>١) تتيـه: تفخر وتــتباهَى. ممكــن: تتمكَّنُ قــدرة الله منك. واجب: وجــبت قدرة الله علمك.

<sup>(</sup>٢) لظَّى: نار جهنم. مَحِيصٌ: مهربٌ. حاجِب: حاجِز ومانع.

وسَلُّ عَلَيْه من لَوَاحِظه(1) عَضْبَا حَلَفْتُ بِنَغُو قَدْ حَمَى ريسقَه السعَدْبَا وعُتْمَى حَبِــبِــب هَاجِرِ أَعُقَبَتْ عَتْبَا وَفَرْحَة لُقْيا أَذْهَبَتْ نَرْحَةَ السنُّوك **- Y** سُرُوراً كسسا هَزَّتْ صَبّاً غُصُّنّا رَطَبا لَقَدُ هَزَّ عطفي بالـقَريض ابنُ جَوْشَن -- **\*** حَلَــــيـــفَ بِعَاد نَالَ مِنْ حَبِّه قُرْبَا كَسَانِي ارتياحَ الراّح حتى حَسِبْتني **– ٤** وَقَالُوا: كَبيــــرْ بَعْدَ كَبْرَته شَبًّا وَٱطْرَبِنِي حَتَّى دَعَانِسِي البورَي فَتَّى سُرُورِي وَلَمُ أَسْمَعُ غَنَاءٌ ولا ضَرَبًا كَأَنَّ المُثـــانيَ والمــــثَالثُ هَيَّجَتْ - ٦ مَقَالَ مُحبُّ لهم يَشُبُ جدُّه لغسا(2) فَيا مُزْمعَ النَّرْحال قُلْ لابن جَوْشَن -٧ لَى الشُّهُبُ عَقْدا رَاقَنِي نَظْمُهُ عُجْبًا أمهدى سَجَابَاه إلى المستى وناظما - A لِمُهْدِ وَأَنَّ السِدَّهُرَ يَنْتَظَمُ السِشُّهُبَا وماً خلت أهداء السشمائل ممكناً - 4

<sup>(</sup>١) تَغْر: فَمْ. سَلَّ السَّيفَ: أخرجه من غَمْده برِفْق. اللواحظ: جمع لاحظة وهي مؤخَّر العين مما يلى الصَّدْغ. العَضَب: السَّيف القاطع.

<sup>(</sup>٢) تَرْحَة النوى: حُزْن الفراق. العُتْبي: الرضا. العَتْب: العِتاب.

 <sup>(</sup>٣) العطف من الإنسان: من لَدُن رأسه إلى وركه القريض: السُعُور وهَوْ عِطْفي بالقريض: جعلنى أزهو وأفاخر به، الصبَّا: الرُّيح.

<sup>(</sup>٤) الرَّاح: اسمُّ للخَمْر. حَليف بِعاد: مُلازِم فِراقٍ. الحِبُّ: المحبوب،

<sup>(</sup>٥) الوَرَى: النَّاسِ. الكَبْرَة: الكِبَرِ في السِّنِّ. شبَّ: أدرك طَوْر الشباب.

 <sup>(</sup>٦) المثنى من الأوتار: ما كان بعد الأوّل، والجمع: مثاني. المشالث: جمع مَثْلَث وهو الوتر الثالث. ضَرَب: عَزْفٌ.

<sup>(</sup>٧) مُزْمع التَّرحال: مُسْرع الرَّحيل. لم يَشُبُ جِدُّه لِعْبَا: لم يختلط جِدُّه بالهَزْل واللهو.

 <sup>(</sup>A) سجاياه: صفاته واخلاقه، جمع سبجيّة. الشّهُب: جمع شهاب، وهي الدراري من
 الكواكب؛ لشدّة لمعانها.

<sup>(</sup>٩) ما خلْتُ: ما ظننتُ. الشمائل: جمع شِمال؛ وهي خليقة الرَّجُل.

في القلائد: مَلاَحِظِه.
 في الأؤهار: لم يَشِبُ؛ بكسر الشين.

نَصِيبًا فَأَرْبَى أَوْ حَوَى السَدَّهٰى والإِرْبَا ونَظُمٌ بَدِيسَـعٌ قَدْ خَدَوْتٌ<sup>(1)</sup> لَـه رَبَّا عَمَرْتَ بِهَا<sup>(2)</sup> مِنِّى الجـوانِحَ والسقَلْبَا أَهُلُ نَالَ عَبْدُ اللهِ مِنْ سِحْرِ بَابِلِ
 إِيَهْنِكَ فَضْلٌ حُزْتَ مِنْ خَصْلُهِ اللَّدَى
 وَهَاكَ سَلاَمًا صَادِرًا عَنْ مَوَدَّةً

## (1)

\* وردت هذه الأبيات في أزهار السرياض ١١٢/٣ - ١١٣، ومجموعها تسعة عشر بيتًا، وهي في الغَزَل، قال عنها المقرَّى: وقال يتغزَّل، وتصرَّف فيه تصسرُّف غَيْلان مَىّ، ووصف كلَّ حَوَّاء وحىًّ، وذَكرَ السعِشْق، وارتادَ الإِبْداع، حتى عَدَا به مصْره، فأجاد معانيَه، وأشاد مبانيَه:

**{الطويل**}

١ - تَأُوبُه مِنْ هَمَّه مـــا تَأُوبُــا فَبِــاتَ عَلَى جَمْر الأسَى مُتَقَلِّبًا

<sup>(</sup>١٠) الدَّهْي: البَصَر بالأمور وجودة الرأي فيها. الإرْبَا: الدَّهَاء والفطُّنَة.

<sup>(</sup>١١) لِيَهْنِك: أصلها لِيهْنِنْكَ، حُذفت الهمزة تخفيقًا، ومعناها: لَيكن هذا الأمر مبعث سرور لك. خَصْله: غُرضه وهدفه. ربًا: سبِّدًا ومالكًا.

<sup>(</sup>١٢) هَاكَ: اسم فِعْل أمر بمعنى: خُذْ. الجوانح: جمع جانحة؛ وهي الضَّلُع القصيرة مما يلي الصَّدْر.

<sup>(</sup>١) تأوَّبُه: عَاوَدَه، يُقال: تأوَّبُه المرضُ: عَاوَدَه.

<sup>(1)</sup> في الأزهار: غدوتُ. (2) في الأزهار: عَمَرُتُ به.

عواصفُ ربح الشُّوق حَتَّى تَصبُّا مَرَتُ مُزْنَ عَينسيسه غَداةً تحسمًلوا **- Y** وأبدين مِنْ سِرِّ الهَوَى مَا تَعَسَيْسا دُمُوعٌ هَتَكُنَ السِّتْر عَن مُضْمَر الْجَوَى -٣ تَذَكَّرْتُ بَرْقًا بِالسَّعَقِيسَقِ وزَيَّنَبِ ا خَلَـيلَـىٌ مَا لِي كُلَّما لاَحَ بِـارِقٌ - £ وأطمعُ بالسنَّاويسنَ قَلْبًا مُعَذَّب أُوْنَسُ بِالسَّائِينَ نَوْمًا مُسسرَّدا -- 0 به وَبَوَصُلُ الحَبْلُ أَنْ يَتَقَضَّبَا ومَنْ لِي بِسرَدُ الحلِّ إِذْ جَدَّت السَّوَى -٦ أَبَى الســـوَخْدُ إِلاَّ أَنْ تَجُودَ فَتُغْرِبَا أَنِّي كِـــلِّ حِينَ أَمْتَرَى غَرَّبَ مُقْلَة -٧ تَذَكَّرُتُ مَنْ عَنَّى السفسوادَ وعَذَّب إِذَا عَنَّ لَى ظَبِّي بِوَجْرَةَ شَادِنَّ **- ^** وتثنى عنانى للصبًا نَصْحةُ الصَّبا وأرتاحُ لـ الأرواح مِن نَحْوِ أرضِهـ -4

<sup>(</sup>٢) مَرَتْ: أَنْزَلَتْ، وفعلها: مَرَى يَمْرِي مَرْيًا، يُقال: أَمْرَت الرَّيعُ السَّحَابَ: أنزلت منه المطر، ومَرَى الغللامُ الناقةَ مَرْيًا: مسح ضرعها لندرُ اللبن. المُزْن: السحاب يحمل المطر، ومُزْن العين دموعها.

<sup>(</sup>٣) الجُوَى: شدة الوَجْد من عِشْقِ أو حُزْن.

<sup>(</sup>٤) العقيــق: وادِّ من أودية الحجاز، وقيــل: موضعان بالحجــاز، أحدهما: عقيــق بني عقيل، والآخرُ: عفيق المدينة.

<sup>(</sup>٥) الثاوين: المقيمين، والنائين: الراحلين.

<sup>(</sup>٦) النَّوى: البُّعْد. أنْ يتقضَّبا: أنْ يتقطَّعاً.

<sup>(</sup>٧) أَمْتَرِي: أَسْتَخْرِجُ وأَسْتَنْزِلُ. غَرَّبِ مُقَلَّة: دَمْع مؤخِّر العَيْن، والغَرْب: الدَّلُو العظيمة تُتَخَذ من جِلْد الشور. الوَخْد: ضَرَّبٌ من السَّيْر السَّرِيع للإبل. فَـتُغْرِبًا: أي فتتورَّمُ مآقيها من كثرة البكاء.

 <sup>(</sup>A) عَنَّ: ظَهَر ولاَحَ. الوَجْرة: واحدة الأوجار، وهي اسم موضع في بلاد العرب كثير الظَّبَاء، وقد ورد ذكره في معلَّقة امري، القسيس. شَادِنٌ: مُتَرَعْرِعٌ مُسْتَغْنِ عن أمَّه.
 عنّى الفؤاد: أتعبه وشَقَّ عليه.

<sup>(</sup>٩) العِنَان: سير اللُّجام الذي تُمْسَك به الدَّابة، والجسمع أعِنَّة، وتَثْني عِناني؛ أي تسيطر على ً وتوجُّهني.

ولـولا التهـابُ الشُّوق بَيْنَ جَوَانـحي -1. أَلاَ قَاتَلَ اللهُ السهوري كَيْفَ قَادَنسي -11 وَمَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ أَبِيتَ مُعَـذَبًّا -11 وخَدُّ أَلاَقي دُونَ شَمُّ ريــــاضه -14 أجدُّكَ لـــم تُبْصر نـــالُّقَ بَارق -12 إذاً مَا بَداً في الجــو أحمـر ساطعاً -10 كَأَنَّ الرِّياضَ الْحُوَّ عَبَّ سمائه -17 كَأَنَّ الشَّقيقَ الغيضَّ والفيجرُ سَاطعٌ -17

لأَمْرَعَ خَدِّى بِالسَدَّمُسوعِ وأَعْشَبَا إِلَى مَصْرَعِي طَوْعًا وقَدْ كُنْتُ مُصْعَبَا بِعَدْبِ رُضَابِ مَنْ حَمَى النَّغْر أَشْنَبا مِنَ السَلَّحْظِ هِنْدِيًّا وللصَّدُّغِ عَقْربَا يُجِدُّ نَسَاطًا فَسَى ذُراَ الأَفْقِ أَهْدَبِا حَسَبْتُ السَّطَّلامَ آبَنُوسًا مُذَهَبًا تَرَدَّيْن وَشَى السَّعَبَقَسِرِى المُحَلَّبَا خُدُودٌ زَهَاها الْحُسُنُ أَنْ تَتَنَقَبًا

<sup>(</sup>١٠) أَمْرَعَ خَدِّي بِالدُّمُوعِ: امتلا غزارةً.

<sup>(</sup>١١) كُنْتُ مُصْعَبَا: كُنْتُ سَيِّدًا ابيًّا.

<sup>(</sup>١٢) الرُّضاب: الرِّيق. أَشْنَبَا: هو مَنْ رقَّت أسنانه وابيضَّت.

<sup>(</sup>١٣) اللَّحْظ: مُؤخِّر العين مما يلي الصَّدْغ. الهِنْدِيُّ: السيف المطبوع من حديد الهِنْد. وللصَّدْغ عَفْرَبَا: أي أنَّ هذا الحُدَّ يـحول دونَ شمَّ عِطْره سَيْفٌ هندي وعَفْرب تَلْسَعُ، فهو إذن بعيد المنال.

<sup>(</sup>١٤) أَجِدَّك: أي أَبِجِدُ منك. تــالُّق: لمعان وضياء. يُجِدُّ نشاطًا: يُظْهِر اجتــهادًا. ذُرَا الأُفْق: جمــع ذُرُوَة؛ وهي أعــلاه. الأهْدَب من السَّحــاب: المتدلِّي الــذي يدنــو من الأرض ويُرى كأنَّه خيوط عند انصبابه.

<sup>(</sup>١٥) الآبنوس: شَجَرٌ خشب أسود صُلُب يُتَّخذ منه بعض الأوانسي والآثاث. مُذَهَّبًا: ممزوجًا بماء الذَّهَب؛ أو لونه كلون الذَّهب.

<sup>(</sup>١٦) الحُوَّ: جمع أَحْوَى وحوَّاء، وهو كلَّ نبات اسودٌ من شدَّة النَّضَارة. غِبَّ سمائه: بعد نزول مطرها. تردَّين؛ لَبِسْنَ. وَشْي العَبْقرِي: السياب الملوَّنة من الدِّيـباج. المُخلَّبة: المتعدِّدة الألوان.

<sup>(</sup>١٧) الشقيق: الــورد الأحمر. وهــاها: زادها جــمالاً. أن تتــنقَّبا: أن تُخفْسي وَجُهَها بِالنَّقَابِ.

(0)

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٢/ ١٠٩، ونفح الطيب المرة البيت الأول منها فقط في قلائد العقيان ٢/ ١٩٧، ومجموعها ثلاثة أبيات، وفيها يحض على نبذ الهموم والأحزان بشرب الخمر، تمتاز أبياتها بالسهولة، وتدور حول المعاني المألوفة التي طرقها الشعراء من قبله، كتسبيه المُدامة بالنهب، والماء الممزوج بها بالندر، والحبّب الخارج منها باللهب، وريحها بالمسك، وقدم لها ابن خاقان بقوله: وما أبدع قوله في وصف الراح، والحض على النبذ للهموم والاطراح، بمعاطاة كؤوسها، وموالاة تأنيسها؛ ومعاقرة دنانها، واهتصار ثمار الفُتُوة وأفنانها؛ والإعراض عن الأيام وأنكادها، والجري في مَيدان الصبّوة إلى أبعد آمادها:

<sup>(</sup>١٨) رَيْعَان الشباب: أوله وأفضله. أن يبينا: أن يبعدا وينفصلا.

<sup>(</sup>١٩) يروح: يسير في العَشِيُّ وضده: يسغندي. بَرَاه سُقْمه: أهزله مرضه. مُحبَّا: اسم فاعل للفعل أَحَبُ. مُحَبَّا: اسم مفعول للفعل حُبَّبَ.

سَلِّ السهدمُومَ إِذَا نَبًا زَمَّن مَدَّامَة صَفْراء كسلسه أَمَّ السَّه مَدَّامة صَفْراء كسلسه أَمَّب

طَاف ومِنْ حَبّب عَلَى لَهَب مِسْكُ لـــــدى الأقوام مُنْتَهَب

مُزجَتْ فـــــمنْ دُرُّ عَلَى ذَهَب **– ۲** 

وكَأَنَّ سَاقيـــــهَا يُثيــــرُ شَذَا -4

\* وردت هذه الأبيات في الذخيرة لابن بسام ق ٣/ مج ٢/ ص ٨٩٢، وأزهار الرياض ٣/ ١١٠، ونفح الطيب ١/ ٦٤٦، ٤/ ٧٢، وقد ورد البيت الأوَّل منها فقط فــي قلائد العقيان ٢/ ٧١٠، ومجموعها ستــة أبيات، ويحدِّثنا ابن خاقان عن مناسبة هذه الأبيات، فيقول: وَدُعيَ لَيْلَةً إلى مَجْلُسِ قَدُ احْتَشَدَ به الأنْسُ والسطَّربُ، وَقُرعَ فيه نَبْعُ السُّرور بِالغَرَب، ولاحَتْ نُجومُ أَكْوُسه، وفاحَ نَسيمُ رَنْده وآسه، وأَبْدَتْ صُدُورُ أَباريقه أَسْرارَها، وَضَمَّتْ عَلَيْه المحاسنُ أَزْرارهَا، والرَّاحُ يُديرُهَا أَوْطَفُ، وزَهْرُ الأَمانَي تُجنَى وتُقْطَفُ، فقال:

<sup>(</sup>١) سَلَّ الهُمسومَ: اِنْزَعْها وأَخْرِجْهـا برِفْقٍ مـن نَفْسِك. نَبَّا زَمَنَّ: جَفَا وكَثْرَتْ خُطُوبُه. مُلاَمة: خَمْر.

<sup>(</sup>٢) الدُّرُ: اللَّـؤُلُو، واحدته: دُرُّةً. طافٍ: فائض عن حـدُه. حَبَّب: فقاقيع على وَجُّه

<sup>(</sup>٣) شذا: عطر ورائحة. مُنتَهَبُ: مُتَسَابَقُ إليه.

بِمُدَامَة (1) وقَّادَة كسالسكُوكَبِ مِنْ خَدَّه ورُضابِ فِيسه الاَشْنَبِ يَسْعَى بِبَدْرٍ جَانِح لسلسمَغْرِبِ فسانْعَم بَرَشْفَة طَالِع (3) لسم يَغْرُبِ حَوْلَ الْمَجَرَّةِ رَبَّرَبٌ فسسي مَشْرَبِ والسسمبُّح يَطرُدُه بِبَازِ أَشْهَبِ

١- يسار رُب لَيل قَدْ هَتَكْتُ حِجابَهُ
 ٢- يَسْعَى بِهِا أَخْوَى الجُفُون (2) كَانَهَا
 ٣- بَدْران: بَدْرٌ قسسد أَمنْتُ غُروبَهُ
 ٤- فَإِذَا نَعِمْتَ بِرَشْف بَدْرِ غَارِب
 ٥- حَتَّى تَرَى زُهْرَ السنَّجُوم كَأَنَّهِا
 ٥- والسليسلُ مُنْحَفَرٌ يَطيرُ عُرابُهُ

## (V

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ١٢٩/٣ - ١٣٠، ومجموعها اثنا عشر بيتًا، وقد عـدُها المقرّي من شـعر الغَزَل، عـلى الرغم من أنَّ أول أبياتها: أبا عـامر أنـت الحبيب إلـى قلـبي. والمرجَّح أنها في الـشكسوى والاستعطاف، وأبو عامر هذا هو لقب الملك الظافر عبدالرحمن بن عبيدالله بن ذي النُّون، ففي قصيدة أخرى يناديه ابن السيِّد قائلاً:

<sup>(</sup>١) حجابه: ستَّاره؛ أي ظلامه. وقَّادة: مضيئة.

<sup>(</sup>٢) أُحُوى الجفون: شديد سوادها. الأشنبُ: الجميل الصافي.

<sup>(</sup>٣) جانح: ماثل.

<sup>(</sup>٤) الرَّشْف: البقية اليسيرة من السائل تُرُشَفُ بالشُّفَاه.

<sup>(</sup>٥) زُهْرِ النجوم: جمع أزْهر وزهراء؛ وهي الصافية اللامعة. المَجرَّة: مجموعة كبيرة من النجوم تركَّزَتُ حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السماء. رَبْرَبُّ: قطيع من الظّباء، والجمع: ربارب. مَشْرَب: مَوْضع الشُّرْب.

<sup>(</sup>٦) مُنْحَفِرٌ: مُنْدَفِعٌ مُسْرِعٌ. بِبَارٍ: بنوع من الصقور. أَشْهَب: خالط بياضه سواده.

<sup>(1)</sup> في الذخيرة: بزُجَاجةٍ. (2) في الذخيرة: سَاق أغرُّ.

<sup>(3)</sup> في الذخيرة: آخرٍ.

أَبَا عَامِرٍ لا زِلْتَ للمَجْسِدِ عَامِرًا فَإِنَّكُ وُسْطَى العِقْدِ في عُنُق الفَخْرِ ويبدُو أَنَّ الظافر قد جفاه واستوحش منه، فأراد ابن السِّيد استعطافه بهذه الأبيات، وقد قدَّم المقَّري لها بقوله:

وقال يستغزّل أيام جَرى في ميدان الصبّا متهافتا، وأبدى له الجَوَى نَفَسًا خافسًا؛ وهو من أبدع أنواع الاستعطاف، وأحسن من النّور عند القطاف؛ خصّع فيه لمحبوبه وذلّ، وهان له وابتذل؛ ورضي بما سامه من العذاب، وبذل نفسه في رَشفة من ثناياه العذاب؛ وتشكّى من جَوْره وحيفه، وبكى حتّى من اجتناب طيفه؛ واستدعى رضاه، وخلّع ثوب التناسك ونَضّاه؛ ونحا في استلطافه أرق مَنْحَى، وتصام عن قول من عذلَ ولَحَى؛ وهذا غرض مَنْ كواه الغرام، وسبيل من رام من الوصال ما رام؛ فما مع الهوى عزّ ولا صبر، وما هو إلا ذُلّ أو قبر:

وإنْ كُنْتُ دَهْرًا مِنْ عِنَابِكَ فَى حَرْبِ وتَبْخَلُ حَتَّى بِسَالسَّلَامِ مَعَ السرِّكُبِ ومَا كَانَ لِى غسيسرَ المسودة مِنْ ذَنْبِ ويَا نَازِحًا هَلُ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى الْفَرْبِ بِجِرْيَالِكَ المختوم أو مَانْكَ الْعَذْبِ فَأُصْبَحْتُ مَسْلُوبَ الْعَزِيمَة والْقَلْبِ

١- أبا عَامِرٍ أنْتَ الحبيبُ إلى قَلبى

٢- أَتُعُرِضُ حَتَّى بِالْخِيَالِ لَدَى الْكَرَى

٣- كَأَنِّي أَخُو ذَنْبِ يُجَازَى بِذَنْبِهِ

٤ - فَيَا سَاخِطًا هَلُ مِنْ رُجُوعٍ إِلَى السرُّضَا

٥ - ويا جَنَّةَ الفردوس هل يقطع المدا

٦- ويسما بَاثنًا بَانَ المسعَزَاءُ ببيّنه

<sup>(</sup>١) دَهْرًا: رَمَنًا.

<sup>(</sup>٢) الكَرَى: النوم. الرَّكْب: الراكبون.

<sup>(</sup>٣) أخو ذَنْب: مُرْتَكب الذَّنْب وملازمه. يُجَارَى: يُعَاقَبُ.

<sup>(</sup>٤) نازحًا: مُفَارِقًا مُبْتَعدًا.

<sup>(</sup>٥) العداً: جمع عَدُوّ. الجِرْيَال: الخَمْر.

<sup>(</sup>٦) يَا بَائِنًا: يَا مُقَارِقًا. بَانَ العَزَاء: نَفَدَ الصَّبْر. بَيْنه: فراقه.

فَإِنَّكَ قَدْ جَرَّعْتَنِى الصَّابَ بِالسَّعَبِ
فَقَدْ صَارَ عِنْدَ البَّنِ مِنْ أَصْغَرِ الخَطْبِ
غَدَوْتُ لَهَا نَهَبًا وَمَا كُنْتُ بِسَالَنَّهُ بِ
مُحيَّاكَ فِيهِ قِبِلَةَ السَهَائِمِ الصَّبِ
بِهِ وَأَضَحَى بِسَالسَصَبَابَةِ وَالسَكَرْبِ
بِهِ وَأَضَحَى بِسَالسَّهَالِ وَالسَرَّخُبِ
مَنْحَتُكَة فَانْزِلَه بِسَالسَّهْلِ وَالسَرَّخْبِ

## $\wedge$

\* ورد هـذا البيت في قلائد الـعقيان ٢/ ٧٢٤، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٥ ضمن رسالـة لابن السيّد يراجع فـيها الوزير أبا مـحمد بن سفيـان، وهو من أبيات الحكمة وفيه يقول:

١- والـشُولُ ما حُلِبَتْ تَدَفَّقَ رِسْلُها وتَجِفُّ دِرَّتُها إِذَا لــــم نُحْلَبِ

<sup>(</sup>٧) العُتْبَى: الرُّضَا. جنى النَّحُل: عسله. جرَّعْتني: أسقيتني كَرْهَا. الصَّاب: المُرْ. العَتْب: اللَّوْم.

<sup>(</sup>٨) الهجران: الفراق. الخَطّب: الشدّة والجمع: خُطُوب.

<sup>(</sup>٩) رَهْنَا: أسيرًا. نَهْبًا: مسلوبًا.

<sup>(</sup>١٠) يَغْتَدَي: ينصير ويُصْبِح. مُحيَّاك: وَجَهُك. الهَائِم: المُحِبُّ النشديدُ الوَجْد. الصَّبُّ: الشديد الشوق.

<sup>(</sup>١١) أُقيم: أَرْفَعُ. حُلَّة الصَّبا: زينته وجماله.

<sup>(</sup>١٢) السُّهُل: الْمُكان اللِّين. الرُّحْب: المكان الواسع.

<sup>(</sup>١) الشُّول: النَّاقة القلسِلة اللَّبن. درِّتُها: لَبُنُها؛ أي أنَّ الناقة ذات اللَّبن القليل إذا دَاوَمَ صاحبها على حَلْبها استمرَّ لبنها، ويجفُّ هذا اللَّبن إذا توقُّفَ صاحبها عن حَلْبها.

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/ ١٣٢، ومجموعها سبعة أبيات، وفيها يصف كتابا ورد عليه من محبوب كان قد هجره، ووعده فيه باللقاء وبَشَره بعودة المودّة بينهما، ففرح ابن السيّد بهذا الكتاب، وأخذ في تقبيله وتقليبه، بعد أن جلّى الحزن عن نفسه، كأنه قميص يُوسف أُلقي على وجه يعقوب؛ فارتد بصيرا، يقول ابن السيّد:

#### {البسيط}

جَاءَ السرسُولُ بِه مِنْ عِنْدِ مَحْبُوبِ
وبُدُّلْتُ مِنسه مِنْ بُعْد بِتَقْرِيسبِ
ومُهُديًا لَسَى مَا فَى فِيهُ مِنْ طِيبِ
وكَادَ يُسلِيه تَقْبِيلَى وتَقْلِيبى
وكَادَ يُسلِيه تَقْبِيلَى وتَقْلِيبى
وبَرَّدَتْ بِسَالِية تَقْبِيلَى حَرَّ تَعْذَيبِ
وبَرَّدَتْ بِسَالِية نَفْسِيلَى حَرَّ تَعْذَيبِ
وبَرَّدَتْ بِسَالِية فِي أَجْفَانِ يَعْقُوبِ
الْقَمِيصُ يُوسُفَ فِي أَجْفَانِ يَعْقُوبِ
الْقَمْي فَسَكَيْفَ بُوعَد غَيْرٍ مَكُذُوبِ

الفسي فداء كتاب حاز كل منى
 مبسشرا أن ذاك السسخط عاد رضا
 حسبته ناظرا نحوى بناظره
 خللت أطويسه من وَجد وأنشره
 خللت أطويسه من وَجد وأنشره
 كم قبلة لسى فسى عنوانه عذبت
 كأنه حين جلّى الحزن عن خلدى
 لوكان ما فيسه من موعوده كذبًا

كَأَنَّ كُلَّ سُــوْال فَــي مُسَامِعــه قميصُ يُوسُفَ في أجفان يَعْقوب

: شرح ديوان المتنبي للبرقوقي ١١٩/١.

(٧) شَفَى: أَبْرَأ.

<sup>(</sup>١) حَازَ: حقَّق. (٢) عَادَ: أصبح وصار.

<sup>(</sup>٣) بنَاظِره: بِعينيه. (٤) وَجْدِ: شَوْقٍ. (٥) بالتَلظِّي: بالتَوقُّد.

<sup>(</sup>٦) جَلَّى: أَرَالَ. خَلَدَي: بَالِي وَنَفْسَى. وقوله: ﴿قَمْيُصُ يُوسُفُ فِي أَجَفَانَ يَعَقُوبِ٩ مَأْخُوذٌ مِن قُولَ المُتنبي - فِي مَدْحَ كَافُورَ -: سَرَّاسًا \* مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ١٤٨/٣ - ١٤٩، ومجموعها سبعة أبيات، وفيها يُخاطِب رَسُولَ الله عَيَّاتُهُم مادحًا، ويعلن فراره من ذنوبه، ويتمنّى زيارة الأماكن المقدّسة بمكة والمدينة بعد أن أقعده السنَّ والمرض وبُعُد الدِّيار، ويؤكّد أنَّه وإنْ منعه جسمه المعتلّ فقلبه قد تعلَّق بالزِّيارة، ثُمَّ يقدَّم تحية لرسول الله عَيَّتُهُم شاهدًا بأنَّ دينه خير دين وأصحابه - رضوان الله عليهم خير الأصحاب؛ وفيها يقول:

#### { الوافر}

فَأَنْتَ إِذَا لَقِيسسستُ الله حَسْبِي مُنسای ویُغْیَتِی لَو شَاء ربَّی فَلَمْ أُحْرَمْ زِیَارتَه بِقَلْبسسی تَحسِةَ مسؤمسن وَهُدَی مُحِبً لِصِحَّة مَا أَنسسسنتُ بِهِ وحبُّی عَلَی بُعْد سیسوجِبُ مِنْك قُرْبسی بِلاَ شَكُ وَصَحْبُكَ خَیسرُ صَحْبِ

٣- فَإِنْ أُخْرَمُ زِيَارِتَهُ بِــــجِسْمِي

٤ - فَدُونَكَ يِسا رسولَ الله مسنَّى

٥- سَأَجْعُلُ عُرُونَنِي الوَّلْقِي يَقِينِي

٦- عَسَى وُدُّ تُسسوَى لَكَ فَسَسَى فُؤَادِي

٧- شَهِدْتُ بِسَانٌ دِيسَنَكَ خَيْرُ دِيسَنِ

<sup>(</sup>١) حَسْبِي: كافيني.

 <sup>(</sup>٢) زَوْرَة: المَرَّة من الزِّيارة. قِدْمًا: اسم زمان؛ أي قديمًا. مُنَاي: أَمْنيتى وأسلي؛ جمع مُنْية.

<sup>(</sup>٤) دُونَكَ: اسم فعل أمر بمعنى خُذُ أو اقبلَ.

 <sup>(</sup>٥) العُرُوة الوُثْقى: كلُّ ما يُستمسك به ويُعتصم؛ وقيل هي كلمة التوحيد.

<sup>(</sup>٦) ثُوَى: استقرُّ.

#### قافية التاء

## W

\* وردت هذه الأبيات في قلائد العقيان ٢/ ٧١، والذخيرة لابن بسام ق ٣/ مج ٢ / ص ٨٩١، وأزهار الرياض ٣/ ١٣١، ومجموعها سبعة أبيات، وفي الذخيرة أربعة فقط، وهي تدور حول الغزّل والتشبيب بالنساء على طريقة القدماء، ولكنه يُدْرَج ضمن الغزل العفيف الذي يتناول صفات المحبوبة المعنوية لا الحسية، وقد أورد المقرّى هذه الأبيات في أزهار الرياض، وقدم لها بقوله: وقال أيضاً جاريًا على عادته من التشبيب، وسالكا جادته من الخضوع للحبيب، إلا أنه اعتذر من الهوى في المشيب، وأنكر أخلاق الشبان على الشيب:

#### {الطويل}

المعلق من اللربيع أضعى نسيمها يُذكرنسي ما قد مضى ونسيست المعلق المعلق المسيست المعلق ا

(٥) وافي سَعْدَه: أخذه تامًّا كاملًا.

(٤) تلاحظنی: تراقبنی وترعانی.

<sup>(</sup>٢) عارضي: صفحة وجهي، والجمع: عوارض. أحداق المها: السُّواد المستدير وسط عينها، والمفرد: الحَدَق، والجمع: حَدَق وحِدَاق، وجمع الجمع: أحداق. المها: جمع مَهَاة؛ وهي البقرة الوحشية. سُبِيتُ: أُسِرْتُ.

<sup>(</sup>٣) أَغْرَى بِي: تعلَّق بِي والتصق. مُقِيتُ: وزنه مُفْعِل؛ وهـو اسم فاعل للفـعل أقات يُقيت أي أعطاه القوة والحياة، وفي التنزيل: ﴿وكان الله على كلَّ شيء مُقيتًا﴾؛ أي مُقتَدرًا يعطي كلَّ شيء مُقيتًا﴾؛ أي مُقتَدرًا يعطي كلَّ شيء قُوتَه وحياته.

٩- ولِيتِ فَرِقِّى إِذْ وَلَـيتِ لَـهائِم (١) سَبَاهُ لَمَّى كالسَّهَٰذِ مِنْكِ وَلِيتُ
 ٧- وجُودِى بِبَرْدِ السَّوصُلِ يَا جَنَّةَ المُنَى فَإِنِّى بِحَرُّ الوَجْدِ مِنْكِ صَلِيت (١٤)

(٦) وَلَيْتِ: مَلَكُتِ أَمْرِي وَقُمْتِ به، رَقِي: ليني، الهائم: المشغوف حبًّا، والجمع: هُبَّام وهُبَّم. سَبَاه: أوقعه في الأسر، اللَّمَى: سُمْرة في الشفة تُستحسَن. اللَّيتُ: صفحة العُنُق، والمثنى: لِيتَانِ، والجمع: ألياتُ.

<sup>(</sup>٧) صَلِيتُ: احترقْتُ.

<sup>(1)</sup> في قلائد العقيان: وَكِيتَ فَرَفْقًا إذْ وَكِيتَ بِمُدْنَفٍ (الشطر الأول).

<sup>(2)</sup> في قلائد العقيان: فإنَّي بنار البُّعْدِ مِنْكِ صَالِيتٌ (الشطرَ الثاني).

#### قافية الجيم



\* ورد هذان البيتان في الذخيرة لابن بسام ق ٢/ مج ٢/ ص ٥٨٩، وفي مسالك الأبصار للعمري ٢١/ ٤٣٢، وفي نفح الطيب ٣/ ٤٧٠، ولم يجزم ابن بسام بأنهما لابن السيد، وإنما تردّد بين ابن السيد وابن عبدون الشاعر؛ فقال: وفي أبي الحكم عمرو بن مَذْحِج بن حزم الإسبيلي يقول الشاعر؛ فقال: وفي أبي الحكم عمرو بن مَذْحِج بن حزم الإسبيلي يقول الله أحدهما، وذكر البيتين، وتابعه في ذلك المقري، ونسبهما ابن فَضْل الله العمري لابن عبدون، وعمرو بن مَذْحِج هذا أحد أدباء وشعراء ووزراء عصر ابن السيد، ترجم له ابن بسام في القسم الثاني من الذخيرة، وكانت بينه وبين أبن السيد مراسلات شعرية، منها هذان البيتان اللذان يدعوه فيهما إلى مجلس أنس وشراب بقوله:

[مجزوء الخفيف}

| <sup>I)</sup> مَا كُنْتُ أَرَنجِ | جَاء <sup>َ"</sup> | ن مَذَحِج   | <b></b> رو بـــ | قُلُ لـــــ | - 1 |
|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| ، مِــــــنْ بَنَفْسَـــجِ       | وَلَمَّى           | ن زَبَرْجَد |                 | شاربٌ م     | -1  |
|                                  |                    | <u></u>     |                 |             |     |

<sup>(</sup>١) أرْتجي: أرجو وأتمنّي.

<sup>(</sup>٢) الشَّارِبُ: ما يعلو الشفتين. زَبَرْجَد: حَجَر كريم بُشبه الزُّمْرُد، وهو ذو ألوان كثيرة، منها اللون الأخضر. اللَّمَى: سُمْرة في الشفة تُستحسن؛ تُشْبِه السنفسج في بعض أحوالها. البَنفُسَج: نباتُ زهري عَطر الرائحة.

<sup>(</sup>I) في الذخيرة: خاب ما كنت أرْتجى.

#### قافية الحاء

## (17)

\* وردت هذه الأبيات في أزهار السرياض ٣/ ١٣٢، رمىجمىوعها أربعة أبيات، جاءت في إطار مراسلات شعرية غتّ بين ابن السيّد وصديقه أبي الحسن راشد بن عريف الكاتب أحد كتّاب المأمون يحيى بن ذي النون، وكان قد بعث إليه بشلاثة أبيات يدعوه فيها إلى مجلس شراب، فرد عليه ابن السيّد بأربعة أبيات على نفس الوزن والقافية يعلنه فيها فبول دعوته، مؤدّدًا علو منزلته عنده، وقد قدّم المقرّى لهذه الأبيات بقوه: وكتّب إليه الكاتب أبو الحسن راشدُ بن عَريف (1) يستدعيه إلى معاطاة قَهُوهَ وساعات سَلُوة قائلاً: [الطويل]

١ - ﴿ طَرِبْتُ إِلَى شَمْسِيَّةً قَدْ تَــــروَّقَتْ

٢- فَلَوْ أَنَّ فِيهِ إِنَّ عَلَيْهُ مَنْدَسَيَّةً

٣- فَكُنْ مُسْعدى بِا مَنْ سَجَابِاه لهم تَزَلُ

فَأَرْبَتْ عَلَى السَّهْبَاءِ لَوْنَا ورَائِسَحَهُ لَبَانَتْ بِهِا فَى ظُلْمَةِ اللَّيلِ بَانِحَهُ وأَخْلاقُه تُغْنَى عسسن المِسْك فَائِحَهُ

<sup>(1)</sup> شمسيَّة: نسبة إلى الشمس، وهي نوع من الخمر يشبه قـرص الشمس في صُفْرته. تروَّقَتْ: صَفَتْ. أَرْبَتْ: زادت. الصَّهباء: مذكرها أصهب، وهي كـل لون أصفر ضارب إلى شيء من الحمرة والبياض، ويُراد بها الحَمْر.

<sup>(</sup>٢) نقطة هندسية: دائرة صغيرة. بائحة: ظاهرة واضحة.

<sup>(</sup>٣) سجاياه: خلقه وطبيعته، جمع سجيَّة.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في: المغرب لابسن سعيد ٢/ ٣٢ واسمه فيه: راشد بن عريف، وفي سوضع آخر من المغرب: أبو الحسن راشد بن سليمان. انظر ٢٠ ٢٧٢ رقم ٥٣٨، كما ترجم له ابن الأبار في التكملة ١/ ٢٦١ واسمه فيه: راشد بن سليمان بن موسى بن غريف - بالغين - اللخمي الطليطلي، وقد أورد له ابن بسام في الذخيرة بيتين يخاطب فيهما ذا الوزارتين القائد أبا عيسى بن لبون بالتمويل؛ أي قوله: يا مولاي بدلاً من التسويد؛ أي يا سيّدي: الذخيرة ق ٣/ مج ١/ ص ١٠٠، وعند المقرى في نفح الطيب ٣/ ٢٠٠، وقد اكّد لي استاذنا الطيب ٣/ ٢٠٠ اسمه: راشد بن عريف، وفي أزهار الرياض: راشد بن عُريّب. وقد اكّد لي استاذنا الدكتور مكي أنه ابن عُريف - بالعين - وهو اسم معروف في الاندلس.

#### فأجابه ابن السّيد بقوله:

#### الطويل

طرِبْتَ لهُ فالنَّفْسُ نَحُولَا جَانِحهُ شَمائلُ تُغْنِينا عَنِ المسَّكِ فَاتِحه غَواد عَلَيْنا بالسسُّرور ورانِحه وصَفْقة كَنَّى فسى الستَّجَارة رابِحه

١ - طَرِبْتَ فَأَطْرَبْتَ الخلسيلَ إِلَى الَّذِي

٢- وُكُمْ أَسْكَرَنْنَا مِنْكَ مِنْ غَيْــرِ قَهُوةٍ

٣- فسلسلسه أيسامٌ بسقُرْبك أَسْعَدَتْ

٤ - فَسَاعِاتِي السَطُّولَى لَدَيْكَ قَصِيرةً

<sup>(</sup>١) الخليل: الصديق. جانحة: ماثلة.

<sup>(</sup>٢) قهوة: خمر. شمائل: صفات، جمع: شِمَال.

 <sup>(</sup>٣) غَواد: جمع غادية؛ وهمي السَّحابة تهنشأ فيتمطر غُدُوةً، ويُقال هي غادية عليه السُّرُور؛ أي تحمله إلينا. رائحة: ضد غادية، وهو مطر العَشيِّ.

<sup>(</sup>٤) الطُّولى: مؤنَّث الأطُول، والجمع: الطُّول. صفقة الكَفَّ: ضَرَّب اليد باليد عند البيع علامة على إنفاذه.

#### قافية الدال

## 18

\* وردت هـذه الأبيات في قلائد العقيان ٢/٥١، والذخيرة لابن بساًم ق ٣/ مج ٢/ ص ٨٩٤، وبدائع البيدائه لابن ظافر الأزدي ٣٠٩، وأزهار الرياض ٣/١٠١ - ٨٠٨، ونفح الطيب ١/٤٤١، ومجموعها تسعة أبيات، وقد قدَّم لهـا الفتح بن خاقان بقطعة أدبية غاية في الجودة، ونقلها عنه ابن بسام والمقرى مع تغيير طفيف في بعض الفاظها، أماً ابن ظافر الأزدي فقد صاغ على منوالها قطعة أدبية تفيض رقة وجمالا، وكلتا القطعتين تحكى بديهة من بدائه ابن السيّد البطليوسي، دون سابق إعداد؛ فقد حضر ابن السيّد عند القادر بالله أبي الحسن يحيى بن إسماعيل بن المأمون بن ذي النون آخر أمراء بني ذي النون على طليطلة في بعض متنزهاته، في يوم نسيمه طيّب، وفي أحد رياضه البديعة المليئة بالعسب والاشجار، وفي وسط الروضة بركة ماء متسعة كأنها المراحة، في منظر عجيب بديع، وقد طلب إليه الأمير المأمون أن يسصف هذا البركة، في منظر عجيب بديع، وقد طلب إليه الأمير المأمون أن يسصف هذا المنظر البديع شعراً، فقال على البديهة هذه الأبيات، وها هي مقدّمة ابن خاقان وابن ظافر لهذه الأبيات:

### - مقدِّمة ابن خاقان:

وأخبرني أنه حضر مع المأمون بن ذي النون بطُلَيْطلة في مجلس الناعورة بالمنية التي تطمح إليها المُنى، ومرآها هو المُقترَح والمُسمَّى، والمأمون قد احتبى، وأفاض الحبَّا، والمجلس يروق كأنَّ الشمس في أفقه، والبدر في مَفْرِقه، والنور عبق، وعلى ماء النَّهر مُصْطَبَح ومُغتبق، والدولاب يئنُّ كناقة إثر الحُوار، أو كثكلى من حرَّ الأوار، والجو قد عسبرته أنواؤه، والسرَّوْض قد رشتَّه أنداؤه، والأسند قد فغرت أفواهها، ومجَّت أمواهها، فقال هذه الأبيات.

#### مقدِّمة ابن ظافر الأزدي:

حَضَر الأستاذ أبو محمد عبد الله بن السيّد البطليوسي عند المأمون بن ذي النون ببعض متنزّهاته، في يوم طاب نسيمه، وسرد بالسعود نجومه، والروض قد أجاد وشيه راقمه، والماء قد جرت بين الاعشاب أراقمه، وثَمَّ بِرْكَةٌ مملوّة، كأنها مرأة مَجلوّة، قد اتخذت سباع الطير بشاطئها غابا، ومجّت بها من سائغ الماء لعابا، لا تزال تقذف الماء ولا تَفتُر، وتنظم لآلئ الحباب بعدما تَنشُر، فأمره بوصف ذلك الموضع، الذي تخبُّ إليه ركاب القلوب وتُوضع، فقال بَدِيهًا:

#### [المنسرح]

جَنَهُ أَذْكَرَنَــــــــــــى حُسْنَ جَنَّةِ الْخُلْدِ سرة وغَيْمُ (2) نَدُّ وطَشُ (3) مساً وَرْدِ (4) فيه السلالسي فسواغسرُ الأُسْدِ سد يسلعبُ في جَانِسيه (6) بالسَّرْدِ

١- يــا مُنْظُرا إِنْ رَمَقْتُ<sup>(1)</sup> بَهْجَنَه

٤- كــانَّمَا جَائلُ<sup>(5)</sup> الحَبـــاب بـــه

<sup>(</sup>١) رَمَقْتُ: راقبْتُ وتابعْتُ. بَهْجَته: حُسْنه وجماله.

<sup>(</sup>٢) النَّدُّ: ضَرَّبٌ مَـن النبات يُتَبَخَّر بعـوده. طشُّ: مطر خـفيف. ما ورد: أصلــها ماء ورد، وهو عصارة عطر الورد.

<sup>(</sup>٣) اللازورد: نوع من الأحجار الكريمة لونه أزرق سماوي أو بسنفسجي يُستعمل للزينة. اللاّلي: جمع لؤلؤ، واحدته لؤلـؤة، وهو نوع من اللدُّرِّ. فَواغر: جمع فَاغِر وفاغرة، وهو كل من فتح فاه. الأسد: جمع أسد.

<sup>(</sup>٤) الحَبَاب: طرائل أو فقاقسيع تظهر على وجه الماء. النَّرُد: لعبة فارسية ذات صندوق وحجارة وفصين، وتُعرف عند العامَّة بالطاولة.

أي بدائع البدائه ونفح الطيب: إنْ نظرْتُ.

<sup>(3)</sup> في بدائع البدائه: وطلُّ ما وَرُد.

<sup>(5)</sup> في نقح الطيب: كأنَّما جاثل؛ بالثاء.

<sup>(2)</sup> في القلائد: وعَنْم ندٍّ.

<sup>(4)</sup> في القلائد: قد نطقت.

<sup>(6)</sup> في أزهار الرياض: في حافتيه.

٥- تَخَالُهُ إِنْ بَدَا بِهِ قَمَـ ــراً (١) تِمَّا بَدَا فِـــي مَطَالِعِ الـــسَعْدِ
 ٢- كــائما ألبِسَتْ حَــدائِقُهُ مَـا حَازَ مــن شيــمة ومِن مَجْدِ
 ٧- تَرَاهُ يُزْهِي (٤) إِذَا يَحِلُّ بـــه ال قادِر (3) زَهْوَ الْكُعَابِ (4) بالعقد
 ٨- كــائمــا جَادَهَا فَرَوَّضَهـا (5) بوابل (6) مــن يَمــيــنه رَغْد مَـد لَــراً المَــيَة وَمَد مَــيــنه رَغْد (9)
 ٢- لا زال فــــي عِزَّة (7) مُضاعَفة مُيمَّم (8) الـــرقُد واري الـــزَّند (9)

(7) في نفح الطيب: رَفَّعَةً.

<sup>(</sup>٥) تخاله: تحسبه. تمَّا: تامًّا مكتملاً. مطالع السَّعْد: مناول القمر التي ينزل بها، وجمعها سُعُود، وهي عشرة كواكب.

<sup>(</sup>٦) حَازَ: حقَّق وانجز.

<sup>(</sup>٧) يُزْهِي وماضيه أَرْهَى، ويَزْهُو، ويُزْهَى بالبناء للمجهول وكلُّها بمعنى يباهي ويُفاخر. القادر: هو يحيى حفيد المأمون أبي الحسن يحيى بن إسماعيل بن ذي النون آخر أمراء بني ذي النون كان أميرًا على طُليطلة وسقطت في يد الفرنجة في عهده. الكَعَاب: الفتاة البِكْر النَّاهِد. العِقْد: خيطٌ يُنظم فيه الحَرَد ونحوه يُحيط بالعُنُق، والجمم: عُقُود.

 <sup>(</sup>٨) جَادَها: عمَّها وشملها بالمطر. فروَّضها: جعلها رَوْضةً. الوَابِل: المطر الـشديد
 الضَّخْم. رَغْد: كثير واسع.

الضَّخْم. رَغْد: كثير واسع. (٩) مُضَاعَفَة: مُتزايدة مُستمرَّة. مُيَمَّم الـرُفْد: مَصْدر عَطاءٍ وكَرَم. واري الزَّنْد: مـتوقَّد الذهن صائب الرَّأي.

<sup>(1)</sup> في الذُّخيرة: تَخَالُه إِنْ بَدًا لِنَاظِرِه.

<sup>(2)</sup> في الذخيرة: يَزْهَى، وفي بُداتُعَ البدائه ونفح الطيب: يَزْهُو، وفي ازهار الرياض: يُزْهَى.

<sup>(3)</sup> في بدائع السبدانه ونفح الطبيب: المأمون، والمرَجَّع أنه السقادر حفيد المأسون كما في القلائد والذخيرة وأزهار الريساض؛ لأن المأمون توفَّى سنة ٤٦٧ هـ، وابن السيد وُلد سنة ٤٤٤ هــ؛ وعنده من السنُّ ثلاث وعشرون سنة، وهو مُستبعد أن يكون جالسه.

 <sup>(4)</sup> في الذخيرة وبدائع البدائه ونفح الطيب: زَهُو الفتاة.
 (5) في بدائع البدائه: وأمطرها.

<sup>(6)</sup> في الذخيرة: بنائلٍ.

<sup>(9)</sup> هذا البيت ساقط من الذَّخيرَّة ويدائع البدائه.

<sup>(8)</sup> في نفح الطيب: مُتَمَّم.

\* وردت هذه الأبيات في قلائد العقيان ٢/٧١٧، ومجموعها أربعة أبيات، وهي تدخل في إطار غرض شعري معروف قديمًا، وهو تيار الزُّهد المشوب بفلسفة الحياة، والخُبُر بحقيقتها، واليقين بزوالها وعدم بقائها لحيً، وعدم اجتماع النفوس على أمر واحد، ويبدو أنَّ ابن السيد يعارض فيها أبا العلاء المعري في قصيدته التي مطلعها:

غَيْرُ مُجْدِ في مِلَّتي واعْتقادِي والأبيات من بُحر الخفيف؛ وهي:

نَسوح بساكٍ ولا تَرَنَّمُ شَادِي الخفيف إ

لِجُسُومِ أَلَّفُنَ مِنْ أَضْدَاد؟! مُنَعَتْ مِسَسَنْ تَنَافُسِرِ وَتَعَادِ سَدَادِ، مِنْ رَائِسِ إِهْنَاكَ اللهِ وَعَادِ سَفَ وَحَارِتْ فيها عُقُولُ العبادِ

١- كَيْفَ يُرْجَــــــــــــى الْبَقَاءُ دُونَ فَسَادِ

١- جُمِعَست بَعْدَ بَيْنِهِسا بسنُفُوسٍ

٣- ثُمَّ دُبِّرُنَ بَعْدَ ذلكَ بِسالأَضْ

٤ - حِكْمَةٌ لــــــلإلَه أَعْجَزَتِ الوَصــــــ

(17)

\* وردت هذه الأبيات الـثلاثة في أزهار الرياض ٣/ ١١٠، ونفـح الطيب المراد الأبيات بقوله: وقد كان السـيد لهذه الأبيات بقوله: وقد كان ابن عمَّار ذهب مـذهبه، وفضَّضه بالإبداع وذهَّبـه، حين دخل سَرَقُسُطة ورأى

<sup>(</sup>١) أَلْفُن: جُمعُنَ.

<sup>(</sup>٢) بَيْنها: فراقها وتباعُدها. مَنْعَتْ: قويت واحتمت.

<sup>(</sup>٣) دُبِّرُن: حُصِّنٌ وجُعلَتُ لهنَّ التَّدابير اللازمة.

<sup>(1)</sup> ساقطة من قلائد العقيان، ويدونها يختلُّ وزن البيت

غباوة أهلها، وتَكَاثُفَ جَهْلها، وشاهَدَ منهم من لا يعلم معنى ولا فصلاً، وواصل من لا يعلم معنى ولا فصلاً، وواصل من لا يعرف قطعًا ولا وصلاً، فأقبل على راحه يتعاطاها، وعكف عليها ما تعدَّها ولا تخطاها؛ حتى بلغه أنهم نَقَموا سُعاقرتُه لسلعُقار، وجالت السنتُهم في توبيخه مجال ذي الفقار، فقال:

١- نَقَمْتُم عَلَى السواحَ أَدْمِنُ شُرْبَها

٣ - ومَنْ ذَا الـذَى قَادَ الجيادَ إلـى الـوغَى

٣- فدينتكم لم تفهموا السر إنَّما

وقُلْتُم فَتَى راحٍ ولسيس فَمَنَى مَجْدِ سواى ومن أعطَى الكثير (ل) ولم يُكُد؟ قَلَيْتَكُمُ جُهُدِى فَالْمِعَدَّنُكُمْ جُهُدِى

17

\* وردت هذه الأبيات في قلائد العقيان ٢/٧١٧-٧١٨، وأزهار الرياض ٣/١١-١١٦ ومجموعها سبعة عشر بيتًا، وتدور معانيها حول الزُّهْد والقول بالتوحيد والسرد على مَنْ قال بغير ذلك، وقد قدَّم لها المقَّرى في أزهار الرياض بقوله: وقال في الزهد، وهو غسرض قد أكثر القول فيه، والضراعة لباريه؛ وراش أنواعه وبرك، وحكب فنونه ومركى؛ وذلك مما يدل على ورعه، وصفاء منهله في السنّقى ومشركه؛ فكثيرًا ما يُعلن به ويُسرُّ، ويَطلُع على لسانه متممًا ولا يَسْسرُّ:

<sup>(</sup>١) نَقَمْتُمْ عليَّ: أنكرتم وعبتم. الرَّاح: الخَمْر.

 <sup>(</sup>٢) الجياد: جَمْع جـواد؛ وهو النجيب مـن الخيل. الوغي: الحـرب. ولم يُكُدِ: ولم يَبُخُلُ أو يُقلَّل عطاءه.

 <sup>(</sup>٣) قليتكم: أبغضتكم وهجرتكم. جُهْدي وجَهْدي؛ بضم الجيم وفتحه: وسُعي وطاقتى.

<sup>(</sup>I) في نفح الطيب: (كثيرًا) بدلاً من : (الكثير) في أرهار الرياض.

وإِنِّى لَسَاعٍ فسى رِضَاكَ وجَاهِ لَهُ عَائِدُ عَلَى الْعَائِدِ التَّوَّابِ بِالعَفْوِ عَائِدُ وَحِلْمًا، فَأَنْتَ اللَّدَّنِي (1) التَّسِبَاعِدُ وَحِلْمًا، فَأَنْتَ اللَّدَّنِي (1) التَّسِبَاعِدُ إِذَا دَهَمَتْنسى المُعْضِلاتُ السَسْدَائِدُ وَحِدُ؟! وَقَدْ أُوضَحَ البُرهانُ وَلاَ لاَحَ شَاهِدُ عَلَى ذَاكَ بُرْهَانٌ وَلاَ لاَحَ شَاهِدُ وللسَّبِعِ دَاعٍ وسَاجِدُ وللسَّبِعِ دَاعٍ وسَاجِدُ وكسلَّهُمُ عَنْ مَنْهَجِ الحَسْقُ حَاثِدُ وكسلِّمُ عَنْ مَنْهَجِ الحَسْقُ حَاثِدُ ونَهُجَ الهُدَى مَنْ (2) كَانَ نَحُوكَ قَاصِدُ؟! ونَهُجَ الهُدَى مَنْ (2) كَانَ نَحُوكَ قَاصِدُ؟!

١- إِلَهِيَ إِنِّي شَاكِرٌ لَكَ حَامِدُ

٢- وإنَّكَ - مهما زَلَّتِ النَّعْلُ بالفـتى -

٣- تُباعــــدُتَ مَجْدًا وادَّنسيْتَ تَعَطُّفًا

٤- ومَالِسَى عَلَيْنَ شَيْنَءَ سِوَاكُ مُعُوَّلٌ \*

٥- أُغَيْرُكَ أَدْعُو لــــى إلـــــهَا وخَالقًا

٦- وَقِدْمًا دَعــا قَومٌ سِوَاكَ فَلَمْ يَقُمُ

٧- وبالفلك السدُّوَّادِ قَدْ صَلَّ مَعْشَرٌ \*

٨- وللعقل عُبَّادٌ وللنفس شيعةٌ

٩- وكَيفَ يَضلُّ القَصْدَ ذُو العلم والنُّهَى

١٠ - وهَلُ فَى الَّتِى طَاعُوا لَهَا وتَعَبَّدُوا

<sup>(</sup>٢) النَّعُل: يريد القَدَم.

<sup>(</sup>٣) ادَّنَى: اقترب على وزن إفْتَعَل، واسم الفاعل منها: مُدَّني.

<sup>(</sup>٤) مُعَوَّلٌ: مُعَتَمدٌ ومُستَندٌ. دهمتني: غشيتني.

<sup>(</sup>٦) وقدمًا: وقديمًا.

 <sup>(</sup>٧) الفلك الدوار: الجرم السماوي يسبح في مداره، يقصد من عبدوا النجوم والكواكب.
 النيرات السبع: النجوم المفيئات اللامعات.

<sup>(</sup>٨) حَاندُ: مائلٌ عن الحقُّ.

<sup>(</sup>٩) النُّهَي: جمع نُهيَة؛ وهو العقل الواعي، ونلاحظ أنَّ في هذا البيت إقواءً؛ لأن كلمة (قاصد) حقُّها النَّصب.

<sup>(</sup>١٠) طاعوا لها وتعبَّدوا: يقتصد الشمس والمنجوم والكواكب وغيرها من المعبودات الناطلة.

<sup>(1)</sup> في قلائد العقيان: (المُدِّنيُّ) بدلاً من: (المُدَّني) الوارد، في أزهار الرياض.

<sup>(2)</sup> في القلائد: (مُذُ) بدلاً من: (مَنْ) الواردة في أزهار الرياض.

إِذَا صِحَّ فِكُرُّ أَوْ رَأَى الرُّشْدَ رَاشِدُ؟! وجُودَكَ أَمْ لَم تَبدُ مِنْكَ الشَّوَاهِدُ؟! مِنَ السَّصَّنَعِ تُنْبِى أَنَّهُ لَكَ عَابِدُ فَوَاجِدُ أَصْنَافِ السَسورَى لَكَ وَاجِدُ لاَصْبَحَتِ الأَشْيِسَاءُ وَهَى بَوَائِدُ يَراها السَفتَى فَسَى نَفْسِهِ ويُشَاهِدُ! تُخَاصِمُهُمْ إِنْ أَنْكُرُوا وتُعَسَايِدُ ١١ - وهَلْ يُوجَدُ المَعْلُولُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةً
 ١٢ - وَهَلْ غِبْتَ عَنْ شَيْء فسينُكِرُ مُنكِرٌ
 ١٣ - وقسى كُلِّ مَعْبسود سِوَاكَ دَلائسلٌ
 ١٤ - وكُلُّ وُجسود عسن وُجُودِكَ كَائِنٌ
 ١٥ - سَرَتْ مِنْكَ فِيها وَحْدَةٌ لسو مَنَعْتَها
 ١٦ - وكَمْ لَكَ في خَلقِ الوَرَى مِنْ دَلائلٍ
 ١٧ - كَفَى مُكذبًا للجَاحِديك (١) نَفُوسُهُمْ

# (M)

\* وردت هذه الأبيات في أزهار السرياض ١٢٣/٣-١٢٥، ومسجموعها ثلاثون بيئًا، وفيها يمدح أبا مروان عبد الملك بن رزين صاحب السهلة؛ وهو الملقّب بذي الرياستين حسام الدولة، ورث الحكم عن أبيه سنة ٤٣٦هـ، وكان شديد الإعــجاب بنفسه مغـرورًا زاريًا على أهل عصره، وتــوفي سنة ٤٩٦هـ،

<sup>(</sup>١١) العلَّة والمعملول: اصطلاحمان عند أهل الممنطق وعلم الكلام، والعِلَّة: السبب، والمعلُّول: المُسبَّب، والتعليل: علم يُستدلُّ به من العلَّة على المعلول.

<sup>(</sup>١٣) تُنبى: أصلها بالهمز تنبى،؛ أي تُخبر.

<sup>(</sup>١٤) فَواجِدُ أَصِنَافَ الوَرَى: مُدْرِكُ أَنُواعِ الخَلْقِ. لك وَاجِدٌ: مُقِرٌّ ومُلْتَجِيءٌ.

<sup>(</sup>١٥) بوائد: جمع بائدة؛ وهي الهالكة المنقرضة.

<sup>(</sup>١٦) الورى: الناس.

<sup>(</sup>١٧) مُكُذِّبًا: اسم فاعل للفعل أَكْذَبَ؛ أي بيَّن كَذِّبَه.

<sup>(</sup>أ) في قلائد العقبان: للجاحدين.

وفي مناسبة الأبيات يقول المقري: وكان ابن السيد عند وصوله إلى ابن رزين قد رفعه أرفع محل، وأنزله منزلة أهل العقد والحل؛ وأطلعه في سمائه، وأقطعه ما شاء من نَعْمائه، وأورده أصفى مناهل مائه، وأحضره مع خواص نُدَمائه؛ وكانت دولته مَوْقف البيان، ومَقذف الأعيان؛ ومُحَصَّب جمار الآمال، وأعذب موارد الأجمال؛ لولا سَطَواته الباطشة، ونكباته البارية لسهام الرزُّء الرائشة؛ فقلما سَلم منها مُفاد الأموال، ولا أحمد عقباه معه صاحب ولا وال ؛ فأحمد هو أوّل أمره معه، واستحسن مذهبه في جانبه ومَنزَعه؛ ولم يَدر وال ؛ بعد ذلك الشهد شرب عَلْقَم، وأن السَّم تحت لسان ذلك الأرقم؛ فقال رحمه الله - عدحه:

### الطويل}

ا- عَسى عَطَفَةٌ مِمَّنْ جَفَانى يُعيدُها فتقضَى لُباناتى ويَدْنُو بَعيدُها
 ٢- فسقَدْ تُعْتِبُ الأيامُ بَعْدَ عِتابِها ويُمْحَى بوَصْلِ الغانياتِ صُدُودُها
 ٣- وكَمْ للصّباعِنْدِى يَدُّ لَسْتُ جَاحِدًا لها إنَّ كُفُسرانَ الأبادِى جُحُودُها
 ٤- لَيالى أَسْرِى فَى لَيالِى غَدَائِرٍ كَوَاكِبُها حَلَيُ المها وخُدُودُها
 ٥- وأهضِرُ أغْصَانَ السقدودِ فستَنْتَنِي عَلَى برمّانِ السنّحورِ نُهودُها

<sup>(</sup>١) العَطْفَةُ: المرَّة من العَطْف، وهو الشفقة والرحمة. اللَّبانة: النَّهْمة والحاجة.

<sup>(</sup>٢) تُعتب: تُرْضَي وتُحسن. الغانيات: الجميلات من النِّساء.

<sup>(</sup>٣) الصَّبا: ريح الشمال تهبُّ بالخير؛ ويقصد ممدوحه.

 <sup>(</sup>٤) غدائر: جمع غديرة، وهي الذؤابة المضفورة من شعر المرأة. الحَلَي: كلَّ ما تتزيَّن به المرأة والجمع: حُلِيٍّ. المها: جمع مَهَاة وهي البقرة الــوحشية، وتُشبَّه بها المرأة كثيرًا في الشَّعر.

<sup>(</sup>٥) أَهْصِرُ الغُصْن: أعطىفه وأكْسِرُه من غير فَصْل. الـقدود: جمع قَدّ؛ وهــو القوام أو الجسم الممشوق. النَّهود: جمع نَهْد؛ وهو الثدي.

بوجراة أغتال المهاوأصيدها أسنَّةُ ألحــاظ قَنـــاهَا قُدُودُهـــا عذابٌ ولَبَّاتٌ يَرُوقُ فَريدُهُ وَإِلاَّ فَـمنْ تَلْكَ النُّلْعَــور عُقُودُهـــا عَقيلةً خَلْر زينَ بالدُّرُّ جيدُها سنانَ انْسكاب وَالكُوْوُسُ جُنُودُها منَ السُّكُر صَرْعَى أَنْعَستُهـا حُدودُها بِهَا مُصْطَلُو نَارِ يُشَبُّ وَقُودُهـــــا أَتَى السلوُلوُ المَكْنونُ وَهُو وَلَيدُها هُذَيَّلاً منَ الشَّمس اسْتَقَامَتْ سُعودُها

فَلله لسبسلٌ بتُّ فيسه كسأتَّنسى أبيسخ تُغورا كسالثُّغسور ودُونَها ٨- تَشَابَه منْهَا مَا حَوَنَّهُ مَبِــــــــاسمٌ فَإِنْ تَكُ مِنْ تَلْكَ السَّعْقُود ثُغُورُهـا - 9 وَحَمْراءَ حَلاَّهـا المزاجُ فَخلتُهـا ١١ - بَدَتْ في دلاص منْ حَباب واشْرَعَتْ لَمَا بَرَحَتُ حَـنَّى كَــأَنَّ شُرُوبَهِــا ١٣ - تَرى شَرْبَهِا جُنْحَ المظَّلام كَأَنَّهِمْ 16- إذا أَنْكُحُوا مِنْ فَضَّة المَّاء تبرها ٥١ - كَما أَنْكَحُوا البَدْرَ اسْتَقَامَتْ سُعُودُهُ

<sup>(</sup>٦) الوَجْرَة: واحدة الأوجار، وهي اسم موضع في بلاد العرب كان كــثير الظَّباء، ورد ذكره في شعرهم.

<sup>(</sup>٧) أَسِنَّة: جمع سِنان؛ وهو نَصْل الرُّمْح. الحاظ: جمع لَحْظ؛ وهو مؤخر طرف العين مما يلى الصُّدْغ. القنا: جمع قناة؛ وهي عصا الرُّمح المستوية.

<sup>(</sup>٨) مَبَاسِم: جمع مُبْسِم؛ وهو التَّغْر أو السفم. عِذَاب: جمع عَذْب؛ وهـو السائـغ من الطعام والشراب وغيرهما. اللبَّات: موضع القلادة من العُنُق.

<sup>(</sup>١٠) وحمراء: يسريد الخَمْر. المزَاج: ما يُمْزَج به الشراب ونسحوه؛ ومنه قوله تسعالى: ﴿كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا﴾. عقيلة خدر: سيَّدة مُكرَّمة.

<sup>(</sup>١١) دلاص: دروع ليُّنة برَّاقة. الحَباب: ما يظهر على وجه الماء من فقاقيع وطرائق.

<sup>(</sup>١٢) شُرُوبِها: الشُّروب جمـع شَرْب؛ وهم القوم يجتمعون علـى الشراب. حدودها: جمع حَدًّ؛ وهو سورة وشدّة الشراب.

<sup>(</sup>١٣) مصطلو نار: مستدفئون بها. يُشَبُّ: يشتعل.

<sup>(</sup>١٤) أنكحوا: خلطوا ومزجوا. التَّبر: الذهب، ويقصد لون الحَمر.

<sup>(</sup>١٥) هُذَيْلاً: يقصد جدُّ ابن رزين؛ فاسمه: عبد الملك بن رزين بن هُذَيْل.

لِيَحْمِي سَمَاءَ المَجْدِ مِمَّنْ يَكِيسدُها بِسُهُبِ الفَّنَا حَتَّى اسْتَشَاطَ مَرِيدُها وَأَيْد لَه كالسقطرِ جَمَّ عَدِيدهُ فَإِنَّ عُلاهُ لَيْسَ يَبْلَى جَدِيسسدُه فَإِنَّ عُلاهُ لَيْسَ يَبْلَى جَدِيسسدُه فَإِنَّ عُلاهُ لَيْسَ يَبْلَى جَدِيسسدُه فَإِنَّ قَنَا عَبْدِ المَلسيكِ عَمسودُه فَا فَإِنَّ قَنَا عَبْدِ المَلسيكِ عَمسودُه المَفْسِدُها فِينَ رُبْبَة يَسْتَزِيسدُها إِلَى أَرْضِ آمسالِي فَأُورَقَ عُودُه فَا اللَّه وَإِنَّ مَعْدِدُها وَقَدْمًا رَجًا طَوْلَ المَوالِي عَبِيدُها وقَدْمًا رَجًا طَوْلَ المَوالِي عَبِيدُها بَدَانِعُهُ مَازَالَ مِنْكَ يُفْيسَدُها بَدَانِعُهُ مَازَالَ مِنْكَ يُفْيسَدُها بَدُها اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمَالِي عَبِيدُها بَدَانِعُهُ مَازَالَ مِنْكَ يُفْيسَدُها المَانِي عَبِيدُها اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمَانِي عَبِيدُها المَانِعُةُ مَازَالَ مِنْكَ يُفْيسَدُها المَانِي عَبِيدُها المَانِعُةُ مَازَالَ مِنْكَ يُفْيسَدُها المَانِي المُعْلِيلُ المَّوْلِي عَبِيدُها المَانِي المَّانِيلِ المَانِيلُ فَالْمَانِيلُ المُعْلِيلُ الْمُعْلَى المُعْلِيلُ المَانِيلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِيلُولُ المَانِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ المُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِم

17 فجاءاً بِعَبْدِ المَلْكِ لَـلَمْلُكِ كَوْكَبًا
17 رَمَى جِنَّةَ الأَعْدَاءِ لِمَّا سَمَوْا لَهَــا ١٨ - حَلَفْتُ بِعَلَيا عَابِدِ المَلْكِ ذَى اللَّهَا ١٩ - لَيْنْ كَانَ قَدْ أَبْلَتْ هُدَيلاً يَدُ الرَّدَى ١٩ - لَيْنْ كَانَ قَدْ أَبْلَتْ هُدَيلاً يَدُ الرَّدَى ١٩ - وَإِنْ رَفَعَتْ كَفَّاهُ قُبِـــةَ مَفْخَرٍ ٢٠ - وَإِنْ رَفَعَتْ كَفَّاهُ قُبِـــةَ مَفْخَرٍ ٢١ - فئى اخْرَزَ العليا، وحاز مَدَى النَّدَى ٢٢ - سَرَى بَارِقٌ مِنْ بِشْرِهِ غَيـــرُ خُلْبِ ٢٢ - وبَوَّانــى مِنْ مَجْدِه فـــى مَكَانــة ٢٣ - وبَوَّانــى مِنْ مَجْدِه فـــى مَكانــة ٢٣ - في النَّهَا المسؤلَى الذي أنا عَبْدُه ٢٠ - أصخ نحو حُرَّ الشَّعْر مِنْ عَبْدِ أَنْعُم ٢٠ - أصخ نحو حُرَّ الشَّعْر مِنْ عَبْدِ أَنْعُم ٢٠ - أصخ نحو حُرَّ الشَّعْر مِنْ عَبْدِ أَنْعُم ٢٠ - أصخ نحو حُرَّ الشَّعْر مِنْ عَبْدِ أَنْعُم ٢٠ -

<sup>(</sup>١٧) مريدها: خبيثها المتمرِّد الشرِّير، والجمع: مُردَاء.

<sup>(</sup>١٨) عَلَيا: أصلهما بالهمز: عليهاء. عَابِد المَلْك: يقصد ممدوحه عهد المَلك. ذو اللَّهَا: اللَّهَا جمع اللُّهَوَة؛ وهي أفضل العطايا وأجزلها. القَطْر: المطر.

<sup>(</sup>١٩) الرَّدى: الموت والهلاك.

<sup>(</sup>٢٠) كَفَّاه: يقصد الدُّهْرِ وتقلُّباته.

<sup>(</sup>۲۱) النَّدى: الجود والكرم.

<sup>(</sup>۲۲) الحُلُّب: السنحاب يومض بَرْقه حتَّى يُرجى مـطره ثُمَّ يُخلف ويتقشَّع، ويُشبَّه به مَنْ يَعد ولا يُنْجز.

<sup>(</sup>٢٣) صعيدها: المرتفع منها.

<sup>(</sup>٢٤) الطُّول: الفَضْل والغنى واليُسر.

<sup>(</sup>٢٥) أَصِخُ: اسْتُمعُ. يُفيدها: يكتسبها ويفخر بها.

٢٦ - قواف تروق السسامعسين كأنما
 ٢٧ - حَبَتْكُ السعُلاحَقَا بَشْنَى ريساسة
 ٢٨ - ولَوْلاَكَ أَضْحَتْ أَرْضُ شَنْتَ مَريَّةً
 ٢٨ - وما زلت يَقْظَانَ الجُفُونِ لِرغيها
 ٣٠ - تَكُفُ الأَذَى عَنْ أَهْلها وتَحُوطُها

تُحَلِّى سَجَايِاكَ الحِسَانَ قَصِيدُها بِهَا اعْتَرَفَتْ سَادَاتُها ومَسُودُها مُنَاخَ خُطُوبِ لا يُنَادَى وَلَيدُها إِذَا أَعْيُنُ الأَمْلاَكِ طَالَ هُجُوودُها وتُبُدى الأيادى فيسهمُ وتُعيدُها

(19)

\* وردت هذه الأبيات في معجم السّفر للسّلفي ص ٣٣، وكتاب أخبار وتراجم أندلسية لمجهول ص ٩٧، ومجموعها أربعة أبيات، سمعها السّلفي من أبي الحسن عدل بن محمد بن عدل الغافقي المُرسي، الذي سمعها بدوره من ابن السيّد، وهي أبيات تندرج تحت غرض شعري قديم، وهو العتاب والشكوى من الأحباب الذين أخلص لهم ابن السيّد وهم لم يخلصوا له، والأبيات من بحر الطويل؛ وهي من لزم ما لا يلزم، وهي:

<sup>(</sup>٢٦) سجايا: جمع سجيَّة؛ وهي الأخلاق والشيّم.

<sup>(</sup>٢٧) بمثنى رياسة: يقصد تلقيبه بذي الرياستين: الحجابة والإمارة.

<sup>(</sup>٢٨) الخطوب: جمع خطب؛ وهو الأمر الفادح. وأرض شُنْتَ مَرِيَّة: هي كــورة كانت تمتد من حدود كورة سرقــسطة الجنوبية الغربية إلى كورتــي وادي الحجارة وطُليطلة، وعُرفَتُ باسم شنــتمرية بني رزين أو سَهْلة بــنى رزين؛ نظرًا لكثرة أنــهارها ووفرة مياهها: الحلة الـــيراء ٢/٢ (هامش).

<sup>(</sup>٢٩) الأَمْلاك: جَمْع مَلك؛ وهو الحاكم أو السلطان. هجودها: نَوْمها.

 <sup>(</sup>٣٠) تُبدي: أصلها بالهمز: تُبدئ، ويُبدئ الأيادي ويُعيد: يُعاودُ النظر والإشراف مرَّةً
 بعد مرَّة.

فَصِرْتُمْ لَنَا بَعْدَ الإِخَاءِ أَمَادِياً سُوَى فَرْطِ أَشُواقِي وَمَخْضِ وِدَادِياً وَمَلَّكُنْكُمْ دُونَ الأَنَامِ فِبَادِياً فَيَالَيْتَ جِسْمِي حَيْثُ أَضْحَى فُؤَادِياً ١- أإخواننا لِم غَيْرَ السسلَّهُ عَهٰدَكُمْ
 ٢- وَحَاوَلْتُمُ قَتْلِي عَلَى غَيْرِ ريسسَة
 ٣- أَلَمْ أُصْفِكُمْ وُدِّي عَلَى القُرْبِ والنَّوَى
 ٤- فُوَادِي أَسِسَسَرٌ لا يُفَكُ لَدَيْكُمُ

**\$ \$** 

<sup>(</sup>١) الأعادي: جمع الجمع لأعداء، وأعداء جمع عَدوّ، وعدوّ تُطلق على المفرد والجمع؛ يُقال: هو العدوّ وهم العدوّ.

<sup>(</sup>٢) رِيبة: شكّ. فَرُط: تجاوز الحدُّ. مَحْض: خَالِص صاف.

<sup>(</sup>٣) الُّنُّوَى: البُّعْد. الأنام: الخَلْق. قياديا: أَمْرى.

<sup>(</sup>٤) حَيْثُ أَضْحَى: حَيْثُ صَارَ.

## قافية الراء



\* ورد هذان البيتان في: قبلائد البعقيان ٢/ ٧١٤، وأزهار البرياض ٣/ ٢٧، ووفيسات الأعيان ٣/ ٩٧، وخريدة القصر، القسم الرابع، جر ٢/ ٩٠، والذخيرة ق ٣/ جر ٢/ ٨٩١، وشذرات الذهب لابن العماد ٤/ ٦٥، وفيهما يصف طول الليل بعدما تقلّبت عليه الأيام، وقد قدّم المقرى لهما بقوله:

وبما يُستغرَبُ له ويُستبدّع، ويُشاد بـذكره ويُسمَع، ويُعـدُّ مما ابتكر معـناه واختَرعَ؛ قولُه في وصف طول الليل عليه، كابّدَ منه ما عظُمَ لديه:

**{الطويل**}

١- تُرَى! ليلنا شابَتْ نَواصِيه كَبْرة كالمشبتُ أَمْ (١) في الجوِّ رَوْض بَهار؟!
 ٢- كأنَّ الليالِي السَّبْعَ في الأُفْتِي جُمِّعَتْ ولا فَصل (٤) فيما بينها لنَهَارِ (٤)

(١) الكَبْرَة: الكِبَر في السنِّ؛ يُقال: عَلَتْ فلانٌ كَبْرَةٌ. البهار: جنس من الزهور البيضاء طيِّب الرِّيح، ويُقال له: العَرار.

(٢) الليالي السبع: يقصد أيام الأسبوع.

أي الذخيرة: أو بدلاً من: أم.

<sup>(2)</sup> في الذخيرة وأزهار الرياض: ولا فضل؛ بالضاد المعجمة بدلاً من الصاد المهملة.

<sup>(3)</sup> في الحريدة: بنهار بدلاً من: لنهار.

\* ورد هذان السبتان في أزهار الرياض ٣/ ١٣٤، وهما يدخلان في إطار الغزل، ففيهما يعلن سريان طيف المحبوبة على قلبه وفكره فحقَّق ما كان يصبو إليه، وأبعد عنه النوم، وشَفَى ما به من سُقَّم، وقد قدَّم لهما المقَّرى بقوله: ثم زاد في غرابة هذا المنزَع، بأن صنع قطعة تَنْفَكُ منها تسع قطع، وهي: {الكامل}

فَوَفَى لَنَا بِعِدَاتِه وَقَضَى الســــوَطَرُ وشَفَى الســضَنَى بِهِبَاتِه ومَضَى حَذِرُ ١ - طَيْفٌ سَرَى مِنْ خَاطِرِ القَلْبِ اللَّوِي
 ٢ - بَذَّ الْكَرَى عَنْ نَاظِرِ السَّعَبُ الجَوِي

77

\* وردت هذه الأبيات الشلائة في أزهار السرياض ٣/ ١٣٤- ١٣٥، وهي تدخل ضمن غرض الوصف، وفيها يصف التين الأسود المخطَّط الذي اشتهرت له كُور الاندلس بأنه يشبه نهود العذراء، وقد تعطَّر بالمسك والكافور، ثُمَّ يشبه ما بداخل السينة بأنه كعسل النحل الذي خُلط بحب سمسم صغير مقشور، ويصف خارجها كأنها لبست ثوب فيضة داكن، فيه بنقايا من بياض سطور، والأبيات من بحر الكامل؛ وهي:

<sup>(</sup>١) الذُّوي: الذابل الضعيف. عِدَاته: جمع عِدَة؛ وهي ما منَّاه به من وعود.

 <sup>(</sup>٢) بدًّا: عَلَب وفَاقَ. السَّعَبُّ المشتاق. الجَوِي: السَّديد السَّجْد من عِشْقِ أو حُزْن.
 الضَّنَى: السُّقُم والمرض.

ضُمِّخُنَ مِسْكًا شِيبَ بِالْكَافُورِ شَهْدٌ يُشَابُ بِسِسِمْسِمٍ مَقْشُورِ فيه بَقَايِها من بَيساضٍ سُطُورِ ا أَهْلاً بِستِينَ كِسالِسَنُّهُ وَ حَوَالِكُ
 ا وكَأَنَّ مَسا زُرَّتُ عَلَيْهِ جُيسُوبُهُ اللهِ

٣- وكأنَّما لَبسَتْ لُجَيْنًا مُحْرَثًا

77

\* وردت هذه الأبيات الثلاثة في قلائد العقبان ٢/ ٧١٨- ٧١٩، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٠، وخريدة المقصر ٢٠/ ٥١٠- ٥١٢، وقد سقط من الخريدة البيتان: السادس والسابع، ومجموع أبيات القصيدة أحد عشر بيتًا، وجاءت الأبيات ردًّا على شاعر قرطبى مدحه، فردَّ عليه ابن السيّد مؤكِّدًا أنه عاجز عن شكره؛ فقد تفوَّق عليه كما تفوقت قرطبة على بَطَلَيُوس، والأبيات من بحر البسيط؛ وهي:

[البسيط]

١- قُلُ لللَّذِي غَاصَ فِي بَحْرٍ مِنَ الفِكَرِ بِذِهْنِهِ فَحَوَى مَا شَاءَ مِنْ دُرَرِ
 ٢- له عَذَراء رُفَّت مسسسنُك رَاثِحة تَخْتَالُ مِنْ حِبْرِها المَرْقُومِ في حِبَرِ

(١) النُّهـود: جمع نَهْد؛ وهـو الثَّدْي. حوالك: جـمع حَالِك؛ وهو الـشديد الـسواد. ضُمُّخ: تلطُّخ. شـب: مُنـح.

ضُمُّخ: تَلطَّخ. شِيب: مُزِج. (٢) زُرَّتُ: أُغْلِقَتُ وشُدَّتُ. جَيُّوبُها: جمع جَيْب؛ وهو ما بداخلها.

(٣) اللُّجَين: الفضَّة.

(١) الفِكَر: جمَع فِكُرة؛ وهي كلُّ ما يخطر على البال. الدُّرَر: جمع دُرَّة؛ وهي اللؤلؤة العظيمة.

(۲) حِبْرها: أي المداد الذي كُتبت به القصيدة. حِبْر: جمع حَبْرة؛ وهي ضَرْبٌ من برود اليمن.

بَصيـرَتي وَسَوادُ الـقَلْب لا بَصَري<sup>(1)</sup> صَدَاقُهَا السَّدُّقُ منْ وُدِّي، ومَنْزلُها هَزَّتْ بَدَاتُمُهِــا عَطْفُـــيٌّ مَنْ طَرَب كأنَّما خسامَرَتْسي من بَشَاشَتهَا يصيدها شرك الأوهام والفكر(3) ما كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ السَّيِّرَاتِ غَدَتُ ولا تسوَهَّمْتُ أَيَّامَ السرَّبسيع تُرَى فسمي نَاجر غَضَّةً الأَنْوار والــــزَّهَر -٧ أَمَّا الْجزاءُ (4) فَشَىءٌ لَسْتُ مُدَّركَهُ ولو بَدَرْتُ إلى التَّوْجـيـه بـالبدَر إذا السقُلُوبُ انْطَوَتْ مَنْهُ عَـلَى كَدَر لَكِ نَ جَزَائِسَ صَفَاءُ السَّوْدُ أَضْمَرُهُ - 4 ذِهْني، وفُزْتَ بخَصْل السَّبْق والظَّفَر جَارَاكَ ذَهْنَىَ فِي مَضْمَارِهَا، فَكَبَا -1.

<sup>(</sup>٣) صداقها: مَهْرها. سواد القَلْب: حَبَّته.

<sup>(</sup>٤) بدائعها: جمع بديع؛ وهو الغاية في كلِّ شيء. عطْفَيَّ: عطْف كـلَّ شيء جانبه، وهو مـن الإنسان مـن لَدُن رأسه إلى وَرِكـه، وهزَّ فـلانٌ عِطْفه كنـاية عن الـسرور والإعجاب. المشغوف: الذي هزله الحبُّ وأضناه التذكُّر.

<sup>(</sup>٥) خامرتني: سترتني وغطَّتني. راحٌ: خَمَرٌ. سكر: غياب العقل. سكر: كلُّ ما يُسكِر من خَمَر وشرابٍ.

<sup>(</sup>٦) النَّيِّرات: المضيئات اللامعات: شرك: حبالة الصَّيد.

<sup>(</sup>٧) نَاجِر: شهر من شهور الصَّيف شديد الحرارة.

<sup>(</sup>٨) البِدَر: جع بَدْرة؛ وهي كيس من النقود يُقدَّم في العطايا.

<sup>(</sup>٩) أُضَمرُه: أَكنُّه وأُخْفيه. انطوت على: كتمت وأخفت. كَلَر: ضدُّه صفاء ونقاء.

<sup>(</sup>١٠) جَاراك: جَرى معك. المِضْمَار: مكان السَّباق. كَبَا: عَثَر. الخَصْل: ما يُرَاهَن عليه في السَّباق.

في قلائد العقيان: لا يَصَر، وفي الخريدة: والبَصَر.

<sup>(2)</sup> في الخريدة: بالذُّكُر.

<sup>(3)</sup> هَذَا البيت والذي بعُده إلى نهاية الأبيات لا وجود لها في الخريدة.

<sup>(4)</sup> في الخريدة: لها الجزاءُ.

١١ - وهَلُ بَطَلْيَوْسُ فَــــي نَظَمٍ مُنَاظِرَةٌ يَوْمًا لِقُرْطُبَةٍ فَــي حُكْمٍ ذي نَظَرِ؟!

42

\* وردت هذه الأبيات في قلائد العقيان ٢/ ٧٢٧- ٧٢٩، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٦- ١٤٧، وخريدة القصر ٢٠ / ١٥١٥- ١٥١٥، ومجموعها في القلائد عشرون بيتًا، وفي أزهار الرياض ثلاثة عشر بيتًا، سقطت منها الأبيات من الحادي عشر إلى السابع عشر، وفي الخريدة كذلك كما في أزهار الرياض، وهذه الأبيات تندرج تحت غَرَض الرَّئاء والعزاء؛ فهو فيها يَرْشي ذا الوزارتين القائد أبا عيسى بن لُبُون في وفاة أخيه أبي محمد عبد الله بن لُبُون، وهي من بحر الكامل:

(الكامل)

١ للمسسرء فسسي أيّامه عبر والسسطفّو بَخدُث بَعْدَه كَدَرُ
 ٢ خَرَسُ السزّمَانِ لمسنْ تسامَّلَهُ نُطقٌ وخُبْرُ صُرُوفِه خَبَرُ
 ٣ نَادَى فسسأسمَعَ لسو وَعَتْ أَذُنٌ وَأَرَى السعَواقِبَ لسو رَأَى بَصَرُ

<sup>(</sup>١١) بَطَلْيُوس: بفتح الباء والطاء وسكون الـلام: مدينة من مدن غربـي الاندلس، من إقليم ماردة، وتقع اليوم على الحدود الشرقية للبرتغال، ونُسِبَ إليها ابن السَّيد لمولده بها. نَظْم: شِعْر، مُنَاظِرة: مُساوية. ذي نَظَر: صاحب بَصَر وبصيرة.

<sup>(</sup>٢) خُبْر: اختبار وابتلاء. صُروف: جمع صَرُف؛ وهي النوائب والحوادث.

<sup>(</sup>٣) العواقب جمع عاقبة؛ وهي آخر كلِّ شيء وخاتمته.

<sup>(1)</sup> انظر ترجسته في: قسلاند العقسيان ١/ ٢٨٩، والذخيسرة ق ٣/ جـ1/ ص ١٠٤، والمسغرب ٣٧٦/٢، والحلة السيراء ٢/ ١٦٧، وخريدة الدهر ٢٠/ ٣٣١، وفي ضبيطه: لَبُون بضمُّ اللام انظر حاشية مُحقَّق الحلة السيراء المرحوم د. حسين مؤنس.

مِنكُمْ عُيُونٌ حَقَّهِ السَّهَرُ السَّهَرُ الْمَ قَلْبُ مَنْ هُوَ سَامِعسَى حَجَرُ ؟ الْمَ قَلْبُ مَنْ هُو سَامِعسَى حَجَرُ ؟ السَّنْدُرُ وَاعِظْسَى مَا جَاءَتِ السَّنْدُرُ وَاعَظَتُكُمُ بِالسَّصَمَّتِ فَاعْتَبِرُ وَالسَّنْبُ فِيسَهُ أَنْجُمْ زُهُسِرُ لِلسَّنْبِ فِيسَهُ أَنْجُمْ زُهُسِرُ مِنْ شَيْبَةِ لَسَمْ يَجْنِهِ الْحَبُ وَمُنْقَصَ لَهُ الْحَبَى لَمَ الْمَرَدُ الْمَاحَى لَهَا فَسَى عَارِضَسَى شَرَدُ أَنْحَى لَهَا فَسَى عَارِضَسَى شَرَدُ أَنْحَى لَهَا فَسَى عَارِضَسَى شَرَدُ الْمَاحَى لَهَا فَسَى عَارِضَسَى شَرَدُ الْمَاحَى لَهَا فَسَى عَارِضَسَى شَرَدُ الْمَاحَى لَهَا فَسَى عَارِضَسَى الْمَدَرُ (1) أَنْحَى لَهَا فَسَى عَارِضَسَى الْمَدَرُ اللَّهُ الْمَدَرُ (1) أَنْحَى لَهَا فَسَى عَارِضَ وَتُنْقَصَ الْمُرَدُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمُ الْمُرَدُ اللَّهُ الْمَاحِيلُ الْمُؤْمُ الْمُرَدُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُرْدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُرَدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُرَدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُرَدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُرْدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُرْدُ الْمُؤْمُ الْ

٤- كَمْ قَالَ: هُبُّوا طَالَا هُجَعَتْ
 ٥- أَبِأَذْنِ مَنْ هُوَ مُبْصِرِي صَمَمٌ

٦- لَولا عَمــاكُمْ عَنْ هُدَى نُذُرِي

٧- هَذِي مَصَادِعُ مَعْشَرٍ هَلَكُوا

٨ - قَالَتْ: أَرَى لَيْلُ السِيشَبَابِ بَدَتْ

٩- فَأَجَبْنُه ـــا لا تُكْثِرِي عَجَبًا

١٠- لَكِنْ طَوَيْتُ مِنَ الــــــــــهُمُومِ لَظَى

١١- صَبْراً أبا عسيسسى لِسَهُم رَدَى اللهُ

١٢- بسا مَنْ يُمَدُّ بسبهِ السذي نَقَضَتْ

<sup>(</sup>٤) طالمًا: كثيرًا ما، هجعت: نامت.

<sup>(</sup>٦) نُذُر: جمع نذير؛ وهو المُنْذِر.

<sup>(</sup>٧) مصارع: جمع مصرع، وهو مكان الصَّرع أو مصدر: صرع.

 <sup>(</sup>٨) ليل الشباب: يقصد سواد شعر الرأس. أنْجُم: جمع نَجْم. رُهْر: جمع أزهر؛ وهو
 كلّ أبيض ناصع، ويقصد بالأنجم الزُّهْر بياض شعر الرأس.

<sup>(</sup>٩) لم يَجْنها: لم يجلبها ولم يتسبَّب فيها.

<sup>(</sup>١٠) عارضي: صفحة وجهسي. وفي هذا البيت نكتة لطيفة؛ فالشاعر لا يُرجع بياض شعره إلى الكبّر، وإنما لما امتلأ قلبه همًّا وحُزْنًا صارت الهموم والأحزان في داخله كأنها نيران شديدة بيضاء فظهر في عارضيه شرَرَّ منها.

<sup>(</sup>١١) لسَهُم رَدَى: لحظ ونسصيب موت وهلاك. أنْحى لـه: عَرَض له ووجَّه. لصَنُوك: لاخيك وشقيقك؛ ويقصد أبا مـحمد عبد الله بن لُبُّون. سَهْمَه: الـسَّهم: عودٌ من خشب يُسوَّى في طرفه نَصَلٌ يُرمَى به عن القوس.

<sup>(1)</sup> هذا البيت والأبيات الستة التي بعدها ساقطة من: الحريدة، وأزهار الرياض.

يُغْنيــــكَ مـــا تَأْتِي ومــــا ثَلَرُ ١٣ - بك يُقْتَدَى فسي السنتَاثبَات ومَا ١٤ - وَإِذَا عَرَاكَ أَسَسِى كَفَاكَ أَسَسِي ١٥- كُمْ زَفْرَة هَدَّتْكَ حينَ تَضَى عَبْدُ السعَزيسز السنُّوفَلُ السذَّفرُ ١٧- تَلَدُ كَانَ أَرْاقَهُ حَيَّةٌ ذَكَرًا ١٨- حَسُنَتْ شَمَائلُكُمْ وأَوْجُهُكُمْ فَتَطَابَقَا مَرَأَى ومُخْتَبَرُ راقتك مِنْ أَجْسَامِهِـــا الــــصُورُ ١٩ - والحُسنُ فسي صُورَ السنَّفُوس وإنَّ ٢٠- لا ضَعَضَعَتْ أَيْدِي الْخُطُوبِ لَكُمْ رُكْنُا ولا راعَتْكُمُ الْفيَرُ

0 0 0

<sup>(</sup>١٣) النائبات: جمع نائبة؛ وهي ما يسنزل بالرَّجُل من الكوارث والحوادث المؤلمة. تذر: تترك. تاتي: تفعل.

<sup>(</sup>١٤) عراك: أَلَمَّ بك وأصابك. أسَّى الأولى بمعنى حُزَّن، وأسَّى الـثانية بمعـنى عزاء وتسلبة.

<sup>(</sup>١٥) هدَّتُكَ: أوجعتُكَ وآلمَتُكَ. النَّوْفل: الشابُّ الجمـيل والرجل المعطاء. الذَّفِر: الذي له رائحة المسنك.

<sup>(</sup>١٦) ناهيك: كافيك عن تطلُّب غيره.

<sup>(</sup>١٧) الأرقم: ذكر الحيات أو أخبثها، والجمع: أراقم. ترتاع: تفزع.

<sup>(</sup>١٨) شمائل: جمع شمال؛ وهي الخصال والصفات. مرأى ومختمبر: ظاهرًا وباطنًا؛ وفي القافية إقواء؛ فحقُّ «مختبرُ النَّصب؛ لأنها معطوفة على «مراى»، وهي تمييز.

<sup>(</sup>١٩) صُورَ النفوس: صفتها ونوعها وحقيقتها. راقتك: أعجبتك. الصُّورَ: الاشكال والمناظر.

<sup>(</sup>٢٠) ضَعْضَعَتْ: أضعفت وهدمت، راعتكم: أفزعـتكم. الغير: أحوال الدَّهر وأحداثه المتغيَّرة؛ قبل: مفرده: غيرة، وقبل: هو مفرد، والجمع: أغيار.

 \* وردت هذه الأبيات في كتاب: الحدائــق في المطالب العــليَّة الفلســفية العويصة ص ٢٠، ومجموعها ثلاثة أبيات، وهي من مُخَلَّع البسيط، وفيها يردّ على الجاهــلين الذين لا يقدِّرون الله - عز وجلَّ - حــقَّ قَدْره، مؤكِّدًا لهم أنَّه يعلم سرًّ مخلوقه وجهره، وأنه قــد أحاط بكلِّ شيء علمًا، وكلُّ ما في الكون أمخلع البسيط خاضع لأمره:

يًا وَاصِفًا رَبَّه بِجَهُ لَمْ يَقْدِرِ اللهَ حَسَقَ قَسَدْرِهُ بِسِرٌّ مَخْلُـــــــــــوقه وَجَهْرِهُ؟! وَهُوَ مُحِيــــطٌ بِكُلُّ شَيْءِ وَكُلُّـــه كَاتِــــنٌ بِأَمْـــــرِهُ

كَيْفَ يَفُـــوتُ الإِلَهُ علــــمٌ

\* وردت هــذا الأرجوزة في أزهار الرياض ٣/ ١٢٧-١٢٨، ونفح الطيب ١/ ٦٥٠، ومجموع أبياتها أربعة وعشرون بيتًا، سقط منها البيت الأول والثاني من نفح الطـيب، وهي من بحر الرَّجز، ويبدأ هــذه الأبيات واصفًا مَجْلس لَهْو مع الملـك الظافر، ومـا يحويه هــذا المجلس من غلْمــان يرتدون وشيًا جــميلاً وأباريق الشراب تُفرَّغ في الكؤوس، ثُمَّ يتــوجه إلى الملك الظافر مادحًا ومؤكِّدًا أنَّ كسرى وقيصر لو رأيــا الملك الظافر هلَّلا له وكبَّرا تعظيمًا لمــكانته، لأنه زينة الملوك، لا يتوانى عن فعل الخيرات والمكرُّمَات. ويحدُّثنا المقَّرى عن مناسبة هذه الأبيات بقوله: وحَضَر عند الظافر عبد الرحمن بن عُبيــد الله بن ذي النون، رحمه الله، مجملسا رَفَعَتُ فيه الْمُنَى لواءَها، وخملعت عليه الشمس أضواءَها، وزَفَّت إليه المَسَرَّاتُ أبكارَها، وفارقت إليه الطيرُ أوكارَها؛ فقال يصفه:

(١) جمُّ: كثير. الملاهى: جمع مَلْهى، وهو مصدر للفعل: لَهَا. أزهرا: لامع مضيء.

(٢) الكرى: النوم.

(٤) أَنْفُس: أغلى وأفضل.

(٥) تردَّى: ارتدى ولَبسَ. وشيه المصوَّرا: ثوبه المُزيَّن الملوَّن.

(٦) حَوْك: مصدر الفعل: حَاكَ؛ أي نَسَجَ. صنعاء وعَبْقر: مـوضعان عربيان مشهوران بصناعة الثياب الجيِّدة.

(٧) قُرْقُوب وتُستَر: موضعان فارسيان مشهوران بنسيجهما الجيَّد.

(٨) نورً: أضاء وأزْهَرَ.

(٩) قَرْقَرَ: أَحْدَثُ صوتًا عند صبُّ الماء فيه أو منه.

(١٠) أمَّ: قصد. لثم: تقبيل. فَغَر: فتح فمه.

(١١) وحشيَّة: بَقَرةٌ وحشيسة. تُناغِي: تلاطِف وتلاعب. الجُؤْذر: وَلَد البقرة الـــوحشية، والجمع: جَآذر.

(1) في نفح الطيب: في نَفْسٍ.

١٢- تُرضعه السدر ويرنسو حسيراً
١٤- و نسسة السيط عقيسة الخمراً
١٥- أو نسست من ريّاه مسكا اذفرا
١٥- أو عابسد السيط السرح مسن يومًا ذكرا
١٦- فَنَسم مسكًا ذكسر وعنبرا
١٦- فَنَسم مسكًا ذكسر وعنبرا
١٧- السظاف ر الملك الذي مَن ظَفِرا
١٨- بقريه نال السعلاء الأكبرا
١٩- لسو أن كسرى راءه أو قبص را
٢٠- مَلَّلَ إِنْبَاراً لسماه ألمك منه قمرا
٢٠- بندى سمام المنفي المفرا
٢٢- إذا حجاب المفرا
٢٢- يَا أَيُهَا المنفي المطايا بالمشرى
٢٢- تبغى غماما المكرمات المنظرا
٢٢- تبغى غماما المكرمات المنظرا

(١٢) الدِّر: اللَّين.

(١٣) مبعَّ: لَفَظَ. العقيق: حجر كريم أحمر يُعمل منه الفصوص.

(١٤) فتَّ: نشر وفرَّق. ربَّاه: ربيحه الطيُّبة. اذفر: ذكيٌّ عَطرٌ.

(١٥) عابدُ الرحمن: يقصد ممدوحه الظافر عبد الرحمن.

(١٦) فنمَّ: فنشر وأذاع. (١٧) الْمُلْك: الْمُلِك. ظَفِر: فاز ونال.

(١٨) العلاء: العلو والرُّفْعة.

(۱۹) راءه: رآه ونظره.

(٢١) تُبدي: تُظهر. (٢١) سَفَر: وَضَع وانكشف.

(٢٣) الْمُنْضِي: المُتَعِب، من قولهم: أَنْضَى فلانٌ دابَّته: هَزَلَها وأتعبها. المطايا: جمع مَطيَّة؛ وهي كلّ ما يُركَب من الدوابِّ. السُّرَى: سَيْر عامَّة الليل.

(٢٤) الغَمَام: السَّحاب. المَكْرُمَات: جسمع مَكْرُمَة؛ وهي فِعْل الحُسير، وتبسغي غسمام المَكْرُمَات المُمْطرا: تويد فِعْل الحَيْرات الكثيرة التي لا حدَّ لَها.

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الـرياض ٣/ ١٣٢-١٩٣١، ومـجموعـها خمسة أبـيات، وهي من بحر الطـويل، وتدخل في إطار ما يُعـرف بالمراسلات الشعرية التي تتم بين الشعراء؛ فقد كتب إليه بعض إخوانه مُتمثّلا بقول القائل: إلطويل}

وِدَادُكُمُ كَالَّالِ وَرُدِ لَا يَدُومُ لَهُ عَلَيْ وَلا خَيْرَ فِيسَمَنْ لا يَدُومُ لَهُ عَلَيْهُ وَوَدُّى لَكُم كَالِّس حُسْنًا وبَهْجَةً لَا خُضْرَةً تَبْقَى إِذَا ذَهَبَ السورَدُدُ

الطويل ا

فراجعه ابن السُّيد بهذا الشعر قائلاً:

لَمَمْرِي لَقَدْ شَرَّفْتَ وُدًى بِثَلْبِه وصَيَّرْتَ لَسَى فَضْلاً عَلَيْكَ ومَفْخَراً صَدَقْتَ: وِدَادُ السوَرْدِ رَطَبًا ويابِسَا ومسساءً إِذَا عَصْرُ الأَزَاهِ ِ أَدْبَرا ووُدُنَّكَ مِثْلُ الآسِ لَسَسْسَ بِنَافِعِ ولا نَافِحِ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَخْضَرا ووُدُنَّكَ مِثْلُ الآسِ لَسَسْسَ بِنَافِعِ ولا نَافِحِ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَخْضَرا اللهُ مَرَ أَنَّ السَسورَدُ ويُطرَحُ فَسَى المِسضَاةِ آسٌ تَغَسَيْرا أَفَضَلَتَ عَبْدَ السُّوءِ جَهْلاً عَلَى الذي غَدَا في الأَزَاهِيرِ الأَمِيسِ المُؤمِّراَ؟!

(١) ثُلْبه: عيبه والتنقُّص منه.

- 4

-4

- £

ه –

(٣) نَافِح: مُنتشر الرائحة؛ يُقال: نَفَحَ الطَّيبُ: انتشرت رائحته.

(٥) عَبُّد السوء: يقصد الأسرّ. الأمير المؤمَّرا: يقصد الوردد.

<sup>(</sup>٢) الأَزَاهِر: جمع الجسمع له: أزهار، وأزهار جمع: رَهْر؛ وهو تُور النبات والسهجر، واحدته: زهرة.

<sup>(</sup>٤) ذوى: ذَبُلَ ويَبِسَ. الميضاة: اصلمها مهمور: البيضاة؛ وهي الإداوة فيها ماء يُتوضًّا به، أو موضع الوضوء.

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/ ١٢٠، ومجموعها ثمانية أبيات، وفيها يدعو ذا الوزارتين أبا عيسى لُبُّون بن عبد العزيز بن لُبُّون الذى كان أميراً على مُربيطر من أعمال بلنسية إلى مجلس شراب مادحًا إياه بأجمل الصفات، وقد توطدت العلاقة بينهما، فكتب إليه ابن السيّد بهذه الأبيات، وهي من بحر الكامل:

[الكامل]

حَنَّى نُرى صَرَعَى مِنَ السسسكُوِ لسسم تَجْرِ فسسي بَال وَلاَ ذُكْرِ كسجسوانسج طُويَت عَلَى فِكْرِ أَخْيَا أبسو عِيسسى مِنَ السَّذَكُو شيم عِذَاب مِنْه أو شُكْرِي قَدْمًا بِعُرُف لسيسَ بسالسنُكْرِ

١- قُمْ نَصْطَبِحْ مِنْ قَهْوَةً بِكُرِ

٢- أَنُفِ تَنَاسَاهَا الــــــوَرَى حَتَّى

٣- فَتَرى السِدُنْسَانَ ومَا حَوَتْ مِنْهِسَا

٤- نَفَحَتُ فَقُلْتُ: الْمِسْكُ أَو مَا قَدْ

ه - الاشَىٰءَ يَحْكِي طِيــــبَهـــــــا إِلاَّ

٦- مَازِلْتُ أَخْبُرُ مِنْ مَحَاسِنِه

<sup>(</sup>١) نصطبح: نشرب الصَّبوح. قهوة: خَمْر. صَرْعى: جمع صريع.

<sup>(</sup>٢) أَنُف: جديدة؛ يُوصف بـ المذكّر والمؤنّث، يُقال: خَمْرٌ أَنُفٌ لم يُستخرج من دنّها شيء. ذُكْر: خاطر وتذكّر.

 <sup>(</sup>٣) الدِّنان: جَمْع دَنِّ؛ وهو وعاء ضخم للخمر ونـحوها. الجوانح: جمع جانحة؛ وهي الضّلُع القصيرة مما يلي الصدر.

<sup>(</sup>٤) نَفَحَت: انتشرت رائحتها.

 <sup>(</sup>٥) يحكي: يُماثِل ويُشابه. شيرَم: جمع شيمة؛ وهي الأخلاق والصفات. عِذَاب: جمع عَذُب؛ وهو السائغ الليَّن.

 <sup>(</sup>٦) أخبُر: أعْرِف الحبر على حقيقته. محاسن: جمع غير قياسي له: حُسن. قِدْمًا: قديمًا؛ وهو ظرف زمان. بعُرْف ليس بالنُّكر: أي عن مَعْرفة لا عن جَهْل.

٧- وَأَحِـــنُ نَحْـــوَ لِقَائِهِ طَرَبًا كــالـــطَيْرِ إِذْ حَنَّتْ إِلَى وَكُرِ
 ٨- فــالآنَ شَاهَدْتُ الـــذي يُحْكَى وَلِقَـيتُ فِــه الـفَضْلَ لـلـشُكْرِ.

## 49

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/ ١٢٥- ١٢٧، ومجموعها سبعة وعشرون بيتًا، وتندرج تحت غرض شعريً قديم، وهو الرَّثاء، والأبيات من بحر الطويل، وقد قدَّم لها المقرى بقوله: وقال يَرْثي الوزيرَ الأجلَّ، أبا عبد الملك بن عبد العزيز بهذا السَّرْفِ، هم كانوا بدورَ غياهبه، وصدور مراتبه، وبحور مواهبه؛ نُظمَت فيهمُ المدائح، وعظمت منهم المناثح؛ ونفت عندهم أقدار الأعلام، وتدفقت لديهم بحار الكلام؛ وخدَمتهم الدنيا، وأمنتهم الأيام ولم يامنوها؛ فَرَقت جُموعَهم، وأخلت ربُّوعهم، وتَثَرَتُ سلكهم، ومزَّقت ملكهم؛ وهدَّت مُشيَّد بنائهم، واحتلت الحوادث في فنائهم؛ وبقي أبو عبد الملك هذا آخرَهم، فأحيا مفاخرهم؛ وكان بدرَ هذا الأفق وشمسة، ورُوح هذا القطر ونَفْسة؛ أبدَى لذلك السَّنى لَمْعًا، وأعاد من تلك وشمسة، ورُوح هذا القطر ونَفْسة؛ أبدَى لذلك السَّنى لَمْعًا، وأعاد من تلك بحر الطويل، وفيها يقول:

<sup>(</sup>٧) طَرَبًا: فرحًا وسرورًا. الوَكْر: عُشُّ الطائر الذي يسبيض فيه ويُفْرخ، والجمع: أَوْكُر وأَوْكار وَوُكُور.

<sup>(</sup>٨) يُحكى: يُقال. الفَضَل: الإحسان، والجمع: فُضُول.

 <sup>(1)</sup> هــو أبو بكر محمد بــن عبد الملك بن عبدالــعزيز اللخمي المــعروف بابن المُرْخَى (ت ٥٣٦ هـ). انظر
 ترجمته في: قلائد العقيان ١/ ٤٧٧ - ٤٨٣، وخريدة القصر - ٢/ ٤٣١ - ٤٣٨.

ودَمْعِي أَبَتْ إِلاَ انسسكابًا غِزَارُهُ ويَمْسَرُ بِالسَّنْسِيَا ومَا هِي دَارُهُ إِذَا صَحَّ فِيسها فِكْرُهُ واعْبَارُهُ فسافصح شيء لَبلُه ونَهسارُهُ سيغنيك عَنْ جَهْرِ المَّقَالِ سِرَارُهُ أبيسحت مَغانيه وَأَقْوَت ديسارُهُ تَسَاوُشُ أَطْرافِ السقنا واشْنِجَارُهُ وقَدْ كَانَ دَهْرًا لاَ يُبساحُ ذِمَارُهُ وأمسى قَصِيًّا وهُو دَانٍ مَزَارُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ فِعْلُه وَادْكَارُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ فِعْلُه وَادْكَارُهُ أوادى قريسح قد جفاه اصطبساره للسر الفتى بالعيش وهو مبسيد المسر وهو مبسيد المسر والمسر والمسر والمسر والمسر والميش والمسر والمستر والمستر والمستر المستر والمستر المستر الم

٩- فَأُصْبُحُ مُجْفُواً وَقَدْ كَانَ وَاصِلا

وغَالَتُ أبسا عَبْد المسلسسك صُرُوفُه

١٠- ولسم أنْسَ إذْ أوْدَى الحِمسامُ بِنَفْسِهِ

-۸

<sup>(</sup>١) قَريح: مجروح؛ فعيل بمسعني مفسعول. جَفَاه: أعرض عنه وابتعد. غِزَار: جسمع غزير؛ وهو الكثير.

<sup>(</sup>٢) مُبيده: مُهْلكه. يغترُّ: ينخدع.

<sup>(</sup>٣) عِبَر: جمع عِبْرة؛ وهي العظة.

<sup>(</sup>٤) اعتباره: اتعاظه.

<sup>(</sup>٥) أَصِخْ: أَنْصِتْ وأَصْغ. سِرَار: مصدر الفعل: سارَ؛ يُقال: سَارَّه مُسَارَّة وسِرَارًا: ناجاه وأعلمه بسرَّه.

 <sup>(</sup>٦) مغانيه: جمع مُغنى؛ وهو المنزل الدي غني به أهله؛ أقورَتُ: خَلَتُ وافتقر أصحابها.

<sup>(</sup>٧) تَنَاوُش: تناوُلُ بعضهم بعضًا بالرماح. القنا: جمع قناة؛ وهي الرمح الأجوف.

<sup>(</sup>١٠) الحمَام: الموت. ادُّكاره: تذكُّره وتذكُّر أعماله الجليلة.

استهلت شُؤُونَها لَمَاتَم حُزْنِ قَدْ ارَنَّ صُوارَهُ لَلْكَ عِنْدَ بُكَانِهِ الْكَانِهِ الْكَانِهِ الْكَانِهِ الْكَانِهِ الْكَانِهِ الْكَانِ يَرْهَبُ صَعْفَة عَدَوَّ ويُرْجَى فِي الْمُحُولِ انه مَارُهُ لَلْ بِظِلِّهِ اللهِ اله

<sup>(</sup>۱۱) رقات عينى: سكنت وجفّت وانقطع دمعها بعد جريانه. شؤونها: جمع شأن؟ وشأن العين مجرى دمعها. مأتم: مُجتسمع. أرَنَّ: صاح وصوَّت. صُوار: بـضمّ الصاد وكسرها: القطيع من البقر، والجمع: أَصُورَة وصِيرَان؛ ويقصد مجتمع النساء في المأتم للنواح والصُّرَاخ.

 <sup>(</sup>١٢) تُجاوِب: ترد وتستجيب. ترجيع: ترديد الصوت. الشول: الناقة النبي فيها قليلً من اللبن. حَنَّت عِشارها: مدَّت صوتها شوقًا إلى وليدها.

<sup>(</sup>١٣) الْمُزْن: السحاب يسحمل الماء. صَعْقه: ناره التي تستقط من السماء؛ ويقسصد شدته وقرّته على عدوًّه. المُحُول: جمع مَحْل؛ وهو انقطاع المطر وجفاف الأرض.

<sup>(</sup>١٤) الدَّوْحة: الشجرة العظيمة المتشعِّبة الفروع والمِظَلَّة الكبيرة. الرَّوْض: جمع رَوْضة؛ وهي الأرض ذات الخضرة أو البستان الحسن.

<sup>(</sup>١٥) أما: حرف استـفتاح مثل ألا. وعُلا مَرْوان: يُقسم بـعلوٌ منزلة ورفعـة المرثيُّ أبي عبد الملك مروان بن عبد الله بن عبدالعزيز. تُذْكَى نارُه: يزداد لهبها وتشتد حرارتها.

<sup>(</sup>١٦) تجافى: تَبَاعَد. غراره: الغرار القليل من النوم، والجمع أغرَّة.

<sup>(</sup>١٧) حيًا: خصب ومطر. أجُلى: أزال وكشف. غَمَامه: سحابه.

<sup>(</sup>١٨) طوده: ثباته ورسوخه. جَدَّ: نال. بجَدِّ: بعظيم. عثاره: زَلْته وكبوته.

وبَدُر عُلاً راع الأنسام انسكداره ٣٠ - فسيسا طُوْد عزٌّ زَكْزَلَ الأَرْضَ هَدُّهُ ٢١- هنسيستًا للَحْد ضمَّ شلوكَ أَنْ غَدا عَمسيدُ السنَّدَى والمجسد فيسه قَرَارُهُ ٢٢ - وَلَمْ أَرَ دُرًّا قَطُّ أَصْدَافُهُ السِيثَّرَى ولا بَدْرَ تمُّ فـــى الــــتُراب مَغَارُهُ منَ المجد مَغْنَاهُ وهُدًّا مَنَارُهُ ٣٣ - عَزَاءٌ بَنسى عَبُّد المعسزيسز وَإِنَّ خَلاَ ٢٤- فَفِيكُمْ لهذا الصَّدْع آس وجَابِرٌ وَإِنْ كَانَ صَعْبًا أَسُوهُ وَانْجِبَارُهُ ٢٥- لَكُمْ شَرَفٌ أَرْسَى قُواعدَ بَيْته أبسو بكر السَّارى إلىيسكُم نجارهُ وألحْجَلَ زُهْرَ الـــــنَّبُرات فَخَارُهُ ۗ ٢٦- أَجَلُّ وَزِيــــر عَطَّرَ الأَرْضَ ذِكْرُهُ لأصبَحَ منكــــم عقدُه وسوارهُ ا ٢٧ - فَلُو كَانَ للسعليساء جيدٌ ومعصَمٌ ا

(٢٠) طُوْد: جبل، هدُّه: سقوطه. راع: أفزع. الانام: الناس.

<sup>(</sup>٢١) اللَّحْد: القَبْر أو الشِّقُ يكون في جانب القبر للميَّت. الشَّلُو: العضو والبقية من كلِّ شيء، والجسم أشلاء، وأشلاء الإنسان: أعضاؤه بعد التفرُّق والبِلَى. عسميد النَّدى: سيَّد الكَرَم والجود، قراره: مكانه الذي يستقر فيه.

<sup>(</sup>٢٢) دُرٌ: واحدته دُرَّة؛ وهي اللؤلؤة العظيمة. أصداف: جمع صَدَف؛ وهو غِشاء الدُّرّ. مُغَاره: غيابه واختفاؤه.

<sup>(</sup>٢٣) عزاءً: صبراً. مغناه: مكان غناه.

<sup>(</sup>٢٤) الصَّدْع: السَّلَقُ في الشيء السصُّلُب والجمع: صُدُوع. آسٍ: طبيب معاليج؛ اسم فاعل وفعله: أَسَى. جابرٌ: مُصْلِحٌ.

<sup>(</sup>٢٥) أبو بكر: يقصد الوزير الكاتب أبا بكر محصد بن عبد الملك بن عبد السعزيز المعروف بابن المُرْخَى، وهو ابن عمَّ المَرْثِيِّ. نِجَاره: أصله وحَسَبه.

<sup>(</sup>٢٦) أجلُّ: أعظم، وهو يشير إلى لقبه: الوزير الأجلِّ. النَّيِّرَات: اللامعات المضيئات.

<sup>(</sup>٢٧) جيد: عُنْق. المعصَم: موضع السُّوار من اليد.

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ١١٧/٣ ، ومجموعها اثنان وخمسون بيتًا، وهي أطول قصيدة وردت في شعر ابن السيّد؛ في مجال المدح، وفيها يمدح ابن السيّد الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون، وهي من بحر الطويل، وقد قدَّم لها المقرّى بقوله: وقال يمدح الظافر عبد الرحمن بن عُبيّد الله بن ذى النّون، وهو مدح طابق الممدوح، ووصف شاكله كالروض والغمام السقّوح؛ فنظم الدُّرَّ بابهي جيد، وقلد الفخر أعلى مجيد؛ ووضع العلق في يدى مُميّزه، وأجرى الجواد في ميدان مُجوزّه؛ لم يحمله إلى غير موضع نفاق، ولا شام به مَخيلة ذات إخفاق؛ فإنه كان أندى من الغيث، وأمضى من الليث؛ وأذكى من الحسام، وأبهى من البدر ليلة السَّمام؛ حتى خاض هَولاً لم يَسْرٍ فيه إلى صبح، وسكك شعبا لم يَنْسُ منه بريح؛ فصافح خاض هَولاً لم يَسْرٍ فيه إلى صبح، وسكك شعبا لم يَنْسُ منه بريح؛ فصافح المنايا، وطلك له غير مَعهود الثنايا؛ والشعر قولُه:

لَعلَّكُمُ بَعْدَ السَّجَلِ والسَهَجْرِ تُدِيلُونَ مِنْ بُعْدُ وتَشْفُونَ مِنْ ضُرُّ الْمَا الْمَدِينَ مَنْ ضُرُّ الْمَا الْمَانِ ويَسْتَشْرِي فَإِنَّ اللَّذِي غَادَرْتُمُ بَيْنَ أَصْلُعسي يَزِيسدُ عَلَى مَرَّ السَّرَّمانِ ويَسْتَشْرِي ولِسَّ اللَّهِ عَلَى السَّوَى غيرَ انْكُم وَحَلْتُم مِنَ الجَفْن القريع إلى الفِكْرِ وللم تُنْبِكُمْ عَنِّى السَّوى غيرَ انْكُم

٤- ومِنْ عَجَبِ أَنِّى أَسَائِلُ عَنْكُمُ وَمَنْزِلكَم بَيْن الجوانح والصَّدْرِ
 ٥- وأَسْتَعْطِفُ الْأَيّامَ فِيكُم لَعَلَّها تُعِيدُ اللّيالَى السَّابِقات كَما أَدْرِي

- 4

-4

<sup>(</sup>١) تُديلون: ماضيها أدال، وأدالَ الشيءَ: جعله قريبًا مُتداولًا، وتُديلون: تقتربون.

<sup>(</sup>٢) يستشري: يَعْظُم ويتفاقم.

 <sup>(</sup>٣) تُنبكم: من الفعل: نباً: جَفاً وابتعد. النوى: الفراق. القريح: المقروح فعيل بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>٤) الجوانح: جمع جانحة؛ وهي الضَّلَع القصيرة مما يلى الصَّدر.

<sup>(</sup>٥) استعطف الآيام: أطلب عَطَفها وحنوَّها.

عَلَيهمًا بما يسؤلُونَ مِنْ شِيمَ الغَدْرِ وأطمَعُ منْهـا في الوصال ولـم أَزَلُ \* ويُوحشُني حُسنُ السزَّمان لسنَايكُمْ وَإِنْ كُنْتُ مَانُـوسَ الجـوانح بـالـذَّكْر ~· V غَرِيسرٌ منَ السربُعِيُّ أَوْجَسَ مِنْ ذُعْرِ ولـم أنْسَ إذْ صَدَّتْ كَمـا صَدَّ شَادَنٌ ۗ -1 وتَرْنُو كَمَا أَغْضَى الشَّريفُ مَنَ السُّكُرُ تَميسُ كَما مَاسَ المقضيبُ عَلَى النَّقَا - 9 ذَوَاتُ الشنايا النفُرُ والأوْجُه الزُّهُر وماً زلت صبئًا بالخواني تَصيدُني -1. ١١ - وَعَنْدِيَ أَحْشَاءٌ مُلَثْنَ صَبَابِــــــةً لأشنبَ مَعْسُولِ السَّلَّمَى طسيَّبِ السَّشْر -11 وَكُمْ فَي كِنَاسِ السَّمْهَرِيَّةَ مَنْ رَشًّا أغَنَّ يُقيمُ العُذْرَ في الخَلْع لللمُذْر

<sup>(</sup>٦) الوصال: مصدر واصل، وضد الوصال: الهجر. يُؤثرن: يفضَّلن.

<sup>(</sup>٧) النّاى: الفراق والبعد.

 <sup>(</sup>٨) صدًّ: أعرض وانصرف. الـشَّادن: وكد الظبية، والجمع: شوادن. غـريرٌ: لا تجربة
 له. الرَّبْعي: الحديث الميلاد من الأطفال.

 <sup>(</sup>٩) تميس: تتبختر وتميل. القضيب: الغُصن. النَّقا: الكثيب من الرَّمل، والجمع: أنقاء ونُقيُّ. ترنو: تديم النظر في سكون طرف. أغضى: قارب بين أجفانه.

<sup>(</sup>١٠) صبًا: مشتاقًا. المغواني: جمع غانية؛ وهي المرآة الغنية بحسنها وجمالها عن الزّينة. الشنايا: جمع ثنية؛ وهي الأسنان الاربع التي في مقدّم الفهم. الغرّ: جمع أغرّ وغراء؛ وهمي البيضاء الناصعة. الزُّهْر: جمع أزهر وزهراء، وهي الحسناء المشدقة.

<sup>(</sup>١١) أحشاء: جمع حَشَا؛ وهو ما دون الحجاب مما يلي البطن، ويراد بـ هنا القلب. الحاظ: جمع لحُظ؛ وهو مؤخر العين مما يلي الصُّدُغ.

<sup>(</sup>١٢) الاشتب: الابيض الاسنان الجميل الثغر. السَّلَمَى: السُّمْرة في الشفة تُستحسن. النشو: العطّر.

<sup>(</sup>١٣) الكناس: ماوى الظّباء يكون في الشجر. السَّمهوية: موضع منسوب إلى رَجُل يُدعى سَمهر كان يقوم الرِّماح، وامرأته رُدينة التي يُنسب إليها الرَّماح. رشًا: أصلها رَشَا بالهمز؛ وهو ولد الظبية إذا قموي وتحرَّك ومشى. أغنَّ: في صوته غُنَّة. يُقيم =

فَلُو شَاءَ مِنْ لِينِ تَحْسَمُ فَسِي الْخَصْرِ بِنَغْمسِتِهِا مَيْنًا لَلسبَّى مِنَ السقبرِ يَطِيبُ الهورَى يومًا لمن دَانَ بالسنْرِ وقرَّبَ نَحْرًا مِنْ مَشُوقِ إلى المن نَحْرِ ومَا شِئْتُ مِنْ نَجُورَى الذَّ مِنَ المحسرِ وقد افْعَمَتْ عُرْضَ البَسيطة بالعطرِ فذكرَنسي دَارِينَ أو بِتُ بسالشَّحْرِ بَصِيسرةُ إِيمانِ سَرَتْ فَسِي عَمَى كُفْرِ لها ذَنْبُ السَّرْحانِ مِنْ وَضَحِ الفَجْرِ

العُذْر: يُبين الحجة التي يُعتَذر بها. في الخَلْع: يُقال: فلان خَلَع عِذاره: أي انهمك في الغي ولم يستح. للعُذر: لعلها العُذريّ؛ يُقال: هوّى عُذريّ: عفيف؛ نسبة إلى بني عُذرة؛ لاشتهارهم بذلك.

<sup>(</sup>١٤) أَهْيَف: دَقِيقَ الحُصْر ضامر البِـطن. يثنيه: يجعله يتمايل ويتـبختر. تختَّم: لبس الحَاتم. الخَصْر: الوسط؛ وهو المُستدقُّ فوق الوَركيْن.

<sup>(</sup>١٥) وساحرة الألفاظ: يريد المغنية. بنغمتها: بغنائها.

<sup>(</sup>١٦) حَسَرَت: كشفت. قِناع: غِطاء؛ والجمع: قُنُع واقنعة. دان: أطاع وخضع والتزم.

<sup>(</sup>١٧) باللَّوى: ما التوى أو انقطع من الرَّمْل. الجوى: شدّة الوجد من عِشْقِ أو حزن. النَّحر: أعلى الصَّدر.

<sup>(</sup>١٨) الهوى: الحُبِّ. النجوى: حديث السُّرُّ.

<sup>(</sup>١٩) سَرَت: مرَّت. عُجْبًا: إعجابًا. أفعمت: مَلَأْتُ. عُرْض البسيطة: جوانب الأرض.

<sup>(</sup>٢٠) نَجْله: وَلَده. دارين: فُرْضة بالبحرين يُجلب إليها الملك من الهند. الشَّحْر: موضع بين عَدَن وعُمان يُنسب إليه العنبر الشحري.

<sup>(</sup>٢١) بصيرة إيمان: نورُ إيمانٍ. عَمَى كُفُر: ظلامُ كُفُرٍ.

<sup>(</sup>٢٢) المها: السبقر الوحسي، ومفردها: المهاة. ربعت: قُرِعَتْ. ذَنَب السُّرْحَان: ذَيْل اللهُ عَانَ: ذَيْل اللهُ عَانَا الفجر الكاذب.

٢٣- كأنَّ سَنَا السشَّمْسِ المنسِرةِ إِذْ بَداً
 ٢٤- وَإِلاَّ فَسُوجُهُ السَّطَّافِرِ المَلكِ الْجَلَى
 ٢٥- عَجِبْتُ لابسامٍ تَدَاعَتْ خُطُوبُهِ المِّنَا الْمَنْ الْمَثْلَالَةِ الرَّضَا
 ٢٧- ولم تَدْرِ أَنِّي في حمّى النظَّافِر الرَّضَا
 ٢٧- حسسللتُ جَنَابًا مِنْهُ مَدَّ ظلالَة اللهَ
 ٢٨- جنابٌ بكتْ فيه غَمائمُ جُودٍه
 ٢٨- وكم نِلتُ مُدُّ أصبحتُ ٱلنِّمُ كفَّة
 ٢٩- وكم نِلتُ مُدُّ أصبحتُ ٱلنِّمُ كفَّة
 ٣٠- لدَى مَلِكٍ منا لاَحَ ضَوْءُ جبينِه

كَسَا وَرَقَ الإِصْبَاحِ ذَوْبًا مِنَ السَّبُسِرِ
فَ الْمُحَفِّلِ الْمَجْرِ
فَ الْمُحَفِّلِ الْمَجْرِ
لِتَّلْمَ مِنْ غَرْبُسِى وتَقْلَحَ فَسَى وَفْرِي
أَرُدُّ السَّعِدَا عَنَى بَلْصَمْصَامَتَى عَمْرِو
عَلْسَى وأَعْطَانِسِى أمسانًا مِنَ السَّدُّمْرِ
فاضحكن روض المجد عَنْ زَهَرِ الشَّكْرِ
بِيمُنَاهُ مِنْ يُمْنِ ويُسْرَاهُ مِنْ يُسْرِ
بِيمُنَاهُ مِنْ يُمْنِ ويُسْرَاهُ مِنْ يُسْرِ

<sup>(</sup>٢٣) السَّنَا: الضوء الساطع. ذَوْبًا: سائلًا. التَّبُر: فُتات الذَّهب.

<sup>(</sup>٢٤) الظافر المُلكِ يقصد ممدوحه عبد الرحمن بن عبيد الله. انجلى: انكشف. فجلَّى: فأزاح وأزال. النَّقْع: الغُبار. الجحفل: الجيش العظيم؛ والجمع: جَحَافِل. المَجْر: الكثير، والجيش العظيم.

<sup>(</sup>٢٥) تداعت: دعا بعضها بعضًا. خطوب: جمع خَطَب؛ وهـ و الأمر الشديد. تَثْلم: تخـرق وتقطع. الـغَرْب: النشاط والـقوّة، تقـدح: تعيب وتـذمّ. وَفُري: عِرْضَي وكرامتي.

<sup>(</sup>٢٦) العداً: جمع عدو". الصَّمْصَامَة: السَّيف الصارم لا ينتني. عمرو: هـو عمرو بن مَعْدِيكَرِب اليمني، وصَمْصَامَة عمرو: هو سيف لعمرو بـن مَعْديكَرِب؛ وهو أشهر سيوف الـعرب، وبه يُضرب المثـل في كَرَم الجوهر وحسـن المنظر والمخبـر والمضاء والتصميم.

<sup>(</sup>۲۷) جنابًا منه: قريبًا منه في كَنَّفُه ورعايته.

<sup>(</sup>٢٨) غمائم: جمع غُمامة؛ وهي السَّحابة؛ وغمائم جبوده: كَرَّمه الغزير. زَهَر وزَهْر: جمع زَهْرة؛ وهو نَوْر النبات والشجر.

<sup>(</sup>٢٩) ٱلْشِم: أُقبِّل. يُمْن: بركة. يُسُر: غِنِّي وثراء.

<sup>(</sup>٣٠) جُنْح الدُّجي: ظلام الليل.

وعَى بخاطِرِه أَخْنَى عَنِ البِيضِ والسَّمْرِ لَقَنَا بِسِراحَتِه يَهْسِرُ بِسِالسورَقِ الْخُضْرِ سَتَ عَلَيه الليالي، أَمْنَ مَنْ رِبِعَ بِالفَقْرِ فَيه مَشَاعِدُ لِسلسَّمْر مِسَ لِلهَا حَرَمٌ فِيه مَشَاعِدُ لسلسَّمْر مسرٌ ومِنْ حِلْمه نَاه عَنِ الليغوِ والسهُجْرِ مسبَلسةُ الأُزْرِ عَدَاه وسَاقُ الحَسْرُبِ مُسبَلسةُ الأُزْرِ عَدَواه بِسالسَّهُ الأُزْرِ عَدَواه بِسالسَّهُ الأُزْرِ عَدَواه بِسالسَّمْرِ فَوالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ الفَحْرِ وَعُمْرِ نَوالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ المَعْمَرِ وَعُمْرِ نَوالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ وَعُمْرِ نَوالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ وَعُمْرِ نَوالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ وَالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ وَعُمْرِ نَوالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ وَالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ وَعُمْرِ نَوالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا السَّعْمِ وَالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا الْسَلَّالِ الْعَلْمَ وَالْ سَرَّ إِذْ سَاءً ذَا الْسَلْمِ وَالْ سَرَّ إِذْ سَاءَ ذَا الْسَلْمِ وَالْمُ سَرَّ إِنْ الْمُ الْمُعْمِ وَالْمُ سَرَّ وَالْمُ سَرَّ إِنْ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُرْ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

٣١- ومتقد الآراء لسو جال فسى السوغى
 ٣٢- ولولا اضطرام الباس فيه غدا القنا
 ٣٣- أرى عابد الرحمن رحمة من قست
 ٣٤- وكفبة آمال كسيرا حجيجها
 ٣٥- له من حجاء بالسماحة آمر
 ٣٦- فستى لسم يُشعَرُ قط إلا عنا له
 ٣٧- ولسسم يعترك بخل بميدان عذله
 ٣٧- أبا عامر لا زلت لسلمجد عامرا
 ٣٨- وقمت العدا عسنى بسرافة ماجد

 <sup>(</sup>٣١) مُتَّقد الآراء: لامع الفكر نـشيط الذَّهن. الوَغَى: الحرب. البيـض: جمع أبيض؛
 والمراد السيوف اللامعة. السُّمر: جمع أسمر؛ والمراد الرَّماح القوية.

<sup>(</sup>٣٢) اضطرام: اشتداد واشتمال. البأس: الشدّة والقوة. القنا: جمع قسناة؛ وهي قصبة الرمح. راحته: كفّه.

<sup>(</sup>٣٣) عابد الرحمن: يقصد ممدوحه الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله. ربع: فُزُّع.

<sup>(</sup>٣٤) الحجيج: جمع حاجً؛ وهـو من يَحُجَّ البيت الحـرام، والمراد هنا: زائــرو الممدوح وقاصدوه. مَشَاعر: جمع مَشْعر؛ وهو المُنْسِك.

<sup>(</sup>٣٥) الحِجَا: العقل، والجمع: أحجاء. اللَّغُو: الكلام الذي لا فعائدة منه. الهُجُر: الهَدَيَان والقبيح من القول.

<sup>(</sup>٣٦) عَنَا له: خَصْع له وذلَّ. عِداً: جمع عدوّ. مُسْبِلة: مُرْخَاة. الأَزْر والأَزُر: جمع إِزار؛ وهو الشوب الذي يحبط بالنصف الأسفل من البَدَن، والمراد بقوله: وساق الحرب مُسْبِلة الأُزْر؛ أي أنَّ الحرب مازالت دائرة.

<sup>(</sup>٣٧) يعترك: يتعارك ويتحارب. جدواه: جوده وكَرَمه.

<sup>(</sup>٣٨) أبا عامر: يريد ممدوحه. وُسُطَى العقد: الجوهرة التي في وَسَطه؛ وهي أجوده.

<sup>(</sup>٣٩) وَقَمْتَ: رَدَدْتَ وَأَذْلَلْتَ وَقَهَرْتَ. غَمْر نوالٍ: عطاء كثيـر وسخاء واسع. ذا الغِمْر: صاحب الحقّد المكنون.

وَأُوسَعْتَ نُعُمَى ضِقْتُ ذَرْعًا بِحَمْلِها فَإِنْ خَسَدِ وَلَمْ اللّهِ عَنْ عَدَا أَخْمَ اللّه وَلَمْ اللّه عَنْ اللّه العُلا وشِمْتُ وَسَمْتُ اللّه العُلا وشِمْتُ وَسَمْتُ وَسَمْتُ وَسَمْتُ وَسَمْتُ اللّه العُلا وَشِمْتُ وَقَدْ حُزْه وَقَدْ حَزْه وَقَدْ حَزْه وَقَدْ حَزْه وَقَدْ حَزْه وَقَدْ حَزْه وَقَدْه وَاللّه وَاللّه وَقَدْه وَاللّه وَال

فَإِنْ حَسفَّفَتْ عُمْرِي لَقَدْ أَنْقَلَتْ ظَهْرِي غَدَا أَخْمَصِي فَوْقَ السَّعسائه والسَّسْرِ وشِمْتُ سَحَابَ الجودِ في بَارِقِ السِشْرِ وقَدْ حُزْتَ خَصْلَ السَّبْقِ وَهُو عَلَى الإِنْرِ وطَنَّبَه بَيْنَ السسَّمساكسينِ والسَّغَفْرِ وَجَاءَ بِسَسَامُ مِنْ بَدَائِعِهِ أَمْرِي

 <sup>(</sup>٤٠) نُعْمى: نَعْماء؛ وهـي الرَّفاهة وطيب العيش. ضِقْت ذَرْعًا: لم تـتحمَّلها طـاقتي ووسُعى.

<sup>(</sup>٤١) الأخْمَص: باطن القدم. النَّعائم: جمع نَعَامة؛ وهي منزلة من منازل القسمر صورتها كالنَّعامة.

<sup>(</sup>٤٢) فَلَك: مدار. شِمْتُ: تطلُّعْت مترقَّبًا. بَارِق: لمعان.

<sup>(</sup>٤٣) يُنَاويك: أصلها بالسهمز: يناوئك؛ أي يفاخرك وينسافسك. خَصْل: رِهان. وهو على الإثر: أي جاء بعدك.

<sup>(</sup>٤٤) أرسى: أثبت وأقرَّ. عُبيد الله: والد الممدوح. طنَّبه: ثبَّته وأقامه؛ يُقال: طنَّبَ الحيْمة: جعل لها أطنابًا (حبالاً)، وشدَّها بسها. السَّماكان: نجمان نيِّران في السماء. الغَفْر: مَنْزل من منازل القمر.

<sup>(</sup>٤٥) أصبحت كالمأمون: يقصد أبا الحسن يحيى بن إسماعيل بن ذى النون المتوفّى سنة ٢٦٧هـ، كان من أعظم ملوك الطوائف الذين حكموا طليطلة وغَلَبَ على قرطبة وملكها من يد ابن عبّاد المعتمد، وغلب أيضًا على بلنسيسة وأخذها من يد بني ابن أبي عامر؛ والممدوح الذي يمدحه ابن السيّد من نَسْله. تقفو سبيله: تترسّم خُطاه وتمشى خَلْفه.

<sup>(</sup>٤٦) عَالَ صبره: نفد. وجاء بأمر: لعلَّه يقصد إكرامه للشعراء عامَّة ولابن السَّيد خاصَّة.

٤٧ - فلله ما شادُوا وشدنت من العلا وله مساحازُوا ومساحُزْت مِنْ ذِيْ وَهُمْت بسحقُ اللهِ فسى السسِّرُ والتَّقَى وقُمْت بسحقُ اللهِ فسى السسِّرُ والجَهْرِ
 ٤٩ - وجَاءَكَ صَوْمٌ إثْرَ فطر قَضَيْتَه بسحظيِّن مِنْ سَعْد جَزِيلٍ ومِنْ أَجْرِ
 ٥٠ - وأَدْبَر سُقُمٌ عَنْكَ بَشَّرَ جِسْمَه باقبالِ نُعْمَى واتَّصَالٍ مِنَ السعمرِ
 ٥٠ - سيسملأُ شُكْرِى كُلَّ قُطرٍ تَحُلُّه بسنشرِ ثَنَاء عَنْكَ أَذْكَى مِنَ السعطرِ
 ٥٠ - وتَبْقَى لَكُمْ بَيْنَ السسطةُ وع مَحبَّة ألاتِي بِها الرَّحمن فِي مَوْقِفِ الحَشْرِ
 ٢٥ - وتَبْقَى لَكُمْ بَيْنَ السسطةُ وع مَحبَّة ألاتِي بِها الرَّحمن فِي مَوْقِفِ الحَشْرِ

•

<sup>(</sup>٤٧) شاد: رفع وأعلى. ذكْر: حُسْن السِّيرة.

<sup>(</sup>٤٨) شتيت: متفرق.

<sup>(</sup>٤٩) إِثْر: بَعْد. بحظَّين: يقصد ثواب الصوم وفرحة الفِطْر.

 <sup>(</sup>٥٠) سُقُمٌ: مَرَضٌ، أو هو من طال مَرَضه. نُعْمى: نَعْماء. اتّصال من السعُمْر: طول
 العمر وامتداده.

<sup>(</sup>٥١) قُطْر: ناحية، والجمع: أقطار. ثناء: مَدَّح. أذكى: أطيب.

<sup>(</sup>٥٢) مَوْقِف الحشر: يوم القيامة.

## قافيسة السيس

# 71

\* وردت هذه الأبيات في قبلائد العقبيان ٢/٢٦/١، ومجمعها سبعة أبيات، وهي من بحر الخنفيف، وقافيتها من لزوم ما لا يلزم، وفيها يراجع أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن مُطرَّف المقريء مادحًا إيّاه، ومؤكّدًا علو منزلته ومكانبته في الشعر والأدب، ويُبالغ ابن السيّد في مدح أبي عبد الله مؤكّدًا تفوقه على فحول الشعراء العرب القدامي، وها هي الأبيات: إلخفيف إ

غَيْرُ مُزْرِ بــــشِعْرِهِ بـــالأوْسِ ــــــيُّ والــصِّيـــدِ مِنْ هُذَيْلٍ ودَوْسِ مـــــا رَمَاهُ مِنْ غَيْرِ سَهُمْ وقَوْسِ ــــام طُرًا وجَاسَهُمْ أَيَّ جَوْسِ

١- مَا جَرِيسرٌ وَلا حَبسِسبُ بسنُ أَوْسِ

٧- وبِأَعْشَى بَكْرِ ونَابِغَةٍ الجَعْـ

٣- نَزَعَ السيسدَّهُرُّ عَنْهُ عَفُوا فَأَصْمَى

٤- وسَمَا لـــــــــــلعُلاً فَبَدًّ ذُوي الأَلْمَـ

(٤) بذَّ: غَلَب وفَاقَ. طُرًّا: جميعًا. جاسهم: تخطأهم وداسهم.

<sup>(</sup>۱) جريرٌ: يريد جريــو بن عطية الخَطَفي الــيربوعي (ت ۱۱۰ هـ). حــبيب بن أوس: يريــد أبا تمَّام (ت ۲۳۱ هــ). غير مُزْرٍ: غــير مُتهــاون أو مُقَصِّر؛ وفعــله: أزرى. بالأوْس: بالأوْس: بالعطاء والمعاونة.

<sup>(</sup>٢) أعشى بكر: يـقصد ميمون بن قيـس أبا بصير (ت ٧هـ). النَّابِغة الجـعدي: يقصد قيـس بن عـبد الله بـن عُدَس أبا ليـلى (ت نـحو ٥٠ هـ). الـصيَّد: جسمع أصيَد وصيَّداء؛ وهو المتكبِّر المزهو بنفسه، وكلَّ ذي حَوْل وطوْل من ذوي السلطان. هُذَيْل ودُوْس: قبيلتان عربيتان مشهورتان.

<sup>(</sup>٣) العَفْو: ما جاء بغير تكلُّف من المهارة والتفوق، والجمع: عِفاء وأَعْفاء. أَصْمَى: أَصاب هدف ببراعة ودقَّة. سَهُم: عود من خشب في طرف نَصل، والجمع أسهم وسيهام. قَوْس: آلة على هيئة هلال تُرْمى بها السَّهام؛ يريد أنَّ صديقه قد تفوق على أقرانه بالطَّبْم لا بالتكلُّف.

أيّها المُحْتَفِي بِمَا لــــم يَقُلُهُ فـــي قَدِيم الـــزّمَانِ بِشْرٌ لأوسِ
 أنت أعلَى مَكَانَة أتُجَازِي أو تُجَازِي عَمًّا فَعَلَتَ بــــاوس حَلَة السُبُ فَي حَلَة السَبُ فَي عَلَا بسَبَ مُجَارٍ بــــكَبُوة وبِكُوس حَلَة السَبُ فَي عَلَا اللَّهُ فَي حَلَة السَبْ فَي مَحَادٍ اللَّهُ فَي حَلَة السَبْ فَي عَلَا اللَّهُ فَي حَلَة السَبْ فَي عَلَى اللَّهُ فَي حَلَة السَبْ فَي عَلَم اللَّهُ فَي عَلَم اللَّه فَي حَلَة السَبْ فَي عَلَم اللَّه اللِه اللَّه اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلْمُ

**0 0 0** 

<sup>(</sup>٥) المُحْتَفِي: المُحْتَفِل والمهتم. بِشُرْ: يقصد بِشُر بن أبي خازم الاسدي (ت نحو ٢٢ ق هـ). أوْس: يقصد أوس بن حارثة الطائي الذي كان يهجوه بِشُر الاسدي، فوقع بشر في أَسْر بني نبهان من طبيء، فاستوهبه أوس منهم، فجعل بشر يمدحه.

<sup>(</sup>٦) أوس: قبيلة عبربية تُنسب إلى أوس بن حارثة بن ثعلبة، تحولت من اليمن إلى يشرب (المدينة)، تفرَّعت عنها بطون متعدَّدة.

<sup>(</sup>٧) الطُّرْف: الكريم من الناس والخيل ونسحوها، والجمع: طُرُّوف وأطراف. جاراك: نَافَسَك وسَابَقَك. حَلْبة السَّبق: ميدان سِساق الخيل. مُجار: مُنافِس ومُسابِق. الكَبْوة: السقوط على الوجه. كَوْس: مصدر للفعل: كَاسَ، وكَاسَ فَلانًا كَوْسًا: صَرَعه أو كبَّه على رأسه.

## قافية الصباد



\* ورد هذان البيتان في قلائد العقيان ٢/ ٧٢٧، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٦، وهما من بحر الطويل، ويدوران حول الزُّهد في الحياة الدُّنيا والتمسُّك بالحياة العُلْيا؛ وهي الجنَّة، كما يدعو فيهما إلى إيثار ما يبقى على ما يَفْنى، وقد استعمل مصطلحًا فلسفيًا؛ وهو الجَوْهر؛ الذي هو نقيض العَرَض عند الفلاسفة، والبيتان هما:

(الطويل)

١- بِجَوْهَرِك<sup>(1)</sup> الأَدْنَى عُنيْتَ بِـــحفظه وضيَّعْتَ مِنْ جَهْلٍ بِجَوْهَرِكَ الأَقْصَى
 ٢- لَقَدْ بعْتَ مـــا يَبْقَى بِمَا هُوَ هَالِكُ وَآثَرُتَ لَوْ تَدْرِي عَلَى فَصْلِكَ النَّقْصَا

**• •** •

<sup>(</sup>۱) الجوهر عند الفلاسفة ما قام بنفسه، ويُقابله العَرَض؛ وهسو ما يقوم بغيره، والله -عزَّ وجلَّ - هو الجوهر الحقَّ، والجواهر الثواني هي الكليات التي يُحمل عليها غيرها مثل الإنسان والحيوان.

<sup>(</sup>٢) ما يبقى: يويد الدار الآخرة حيث الجنَّة. بما هو هالك: يويد الدار الدُّنيا. آثرت: فَضَّالْتَ

<sup>(1)</sup> في أزهار الرياض: تُجَوُّهُركَ.

## قافية الضاد



\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/ ١٣٤، ومجموعها أربعة أبيات، وهي من بحر الطويل، وتندرج تحت غرض شعري قديم؛ هو الغزل، وفيها ينادي على محبوبه الذي أمرض جسمه وسلب النوم من عينه، أن ينعم هو بالنوم ويتركه يسامر النجوم طوال الليل، وأن يرضى بسخطه ويسعد بشقائه، ويقدَّم لها المقرَّى بقوله: ومن شعره الذي يُزرِى بزَهر الرَّياض، وغُنج الأَعيُن المراض، قوله:

الطويل}

سَلَبْتَ الكَرَى عَنَى فَهَبْ مِنْهُ لِي الْبَعْضَا سَمِيرَ نُجومِ اللَّيْلِ مَا يَطُعَمُ النَّعُمْضَا وأرْضَى بخدِّي أَنْ يكونَ لكُمْ أَرْضَا؟! سَعَيدٌ ومَنْ يَسْطِيعُ رَدًّا لَمَا يُقْضَى؟!

١- أبا مُمْرِضًا جِسْمِي بِأَجْفَانِهِ الْمُرْضَى

٢- لِيَهْنِكَ غُمُضُ السبعَيْنِ عَمَّنْ تَرَكْتُه

٣- أتَسْخَطُ مِنْ ذُلِّي لِعَمْرُكَ فِي السهورَى

٤ - قَضَى اللهُ أَنْ أَشْقَى وغَيرى بـوصلكُمْ

<sup>(</sup>١) المُمْرِض: فِعْلَه أَمْرَض؛ أي جعسله مريضًا، أجفانيه المَرْضى: أي الفاترة النياعسة. الكرى: النَّوم.

 <sup>(</sup>٢) ليهنـك: أصلها بالهمـز: يهنأ. غُمن العين: نومـها، سمير نجوم اللـيل: ساهر يسامرها ويحادثها.

<sup>(</sup>٣) الهوى: الحبُّ.

<sup>(</sup>٤) يسطيع: أصلها يستطيع، وحُذفت الناء لاستقامة الوزن.

\* وردت هذه الأبيات في قلائد العقيان ٢/ ٧٢٤-٧٢٥، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٥-١٤٦، ومجموعها في قلائد العقبيان سبعة عشر بيتًا، وفي أزهار الرياض سبعة أبيات فقط، سقط منها البيت الثامن وما بعده إلى نهاية الأبيات، وهي من بحر الحفيف، وفيها يمدح ذا الوزارتين أبا محمد بن الفرج؛ الذي كان وزيراً للمأمون بن ذي النون ملك طُليطلة، ثم وزَرَ لابن ابنه القادر من بعده، وتوطَّدت علاقته بابن السيّد، فمدحه بهذه الأبيات:

#### الخفيف

لَعْ بسدارِ السهوانِ بسالإِغْمَاضِ عَنْتَريسسِ أو<sup>(1)</sup> بَازِلِ شِرْواضِ سسدَ ونَقْضُ السهمُومُ بِالإِنْقَاضِ لِلْفَلا، وَالسسرُّغَاءُ كسسالإِنْبَاضِ

- ٢- واقْرِ ضَيْفَ الـــهُمُومِ كُلُّ أمـــونِ
- ٣- أَنْقَذَتنني مِنَ السرَّدَى وَطَأْتِي السِيس
- ٤ شَكَلُهَا كــــالقِسِيِّ وَهَيَ سِهَامٌ

١ - نَبِّهِ السَلَّيْلُ بِسَالُوَجِسِيفِ وَلاتُو

<sup>(</sup>١) الوجيف: السيـر السريع. أولع بالشيء: أُغْرِم وتعلَّق بــه. دار الهوان: مقام الذُّلِّ. الإغماض: التجاوز والتغاضي.

<sup>(</sup>٢) اقر الضيف: أكْرِمْ نُزُلُه. الأمُون: الناقة المامونة لا تعشُر ولا تَفَتُر، والجمع أُمُن. عنتريس: قوية كثيرة اللحم. البازل: هو البعير الذي طلع نابه في السنة الثامنة أو التاسعة. الشُرُواض: هو الجمل الضخم؛ وهو في البيتين يحضُّ محدوحه على أن يكون نبيلاً ذا مروءة وكرَم كعهده به.

 <sup>(</sup>٣) الرّدى: الموت والهلاك. البيد: جمع بيداء؛ وهي الصحراء. نَقْض الهموم: القضاء عليها وإبطالها. بالإنقاض: بالتخلّي عنها والهروب منها إلى الصّحراء.

 <sup>(</sup>٤) القِسِيّ: جمع قوس؛ وهو آلـة لرمي السّهام. الفلا: الصحراء. السرُّغاء كالإنباض:
 صوت الإبل كرنين القوس عند جذب وترها.

<sup>(1)</sup> في أزهار الرياض: وبازلٍ.

خَلْتُهَا حِينَ خَاضَت الــــلَّبُلُ سَبْحًا غُمسَتْ من دُجَاهُ فـــــى خَضْخَاض صَدَعَتْ عَرْمَضَ الدَّباجِيرِ (1) حَتَّى كَرَعَتْ في مَاء الصَّبِياح المُفَاض حينَ رَاعَ السظَّلامَ وَخُطُّ مَشـــيــب قَدُ سُرَى فسسي سُواده ببيساض -٧ رام صبغ المشيسب من كتَم السصب ـــح فـــأضْحَى خضَابُهُ وَهُو َنَاضَ(2) -۸ ونُجُومُ الْآفَاقِ يَطْرَبُنَ حَيْرَى كَعُيــــون نَبُّهُنَّ بَعْدَ اغْتَمَاض - 9 فيمه زُهْرُ السنَّجُوم كالسرَّضْرَاضِ وكأنَّ السمسِّساحَ ضَحْضاحُ ماء -1. يَتَمَيًّا حَنَّى يُظُنَّ جَهُولاً وهــو - عَزْمًا - كــالْحَيَّة السَّضْنَاضِ -11

 <sup>(</sup>٥) خِلْتها: ظنسنتها. دُجاه: ظلامه الـدامس. الخضخاض: ضَرَبٌ من القَطران تُهنأ به
 الإبل الجُرب.

 <sup>(</sup>٦) صَدَعَتْ: شَقَّتْ. عَرْمَض: الطُّحلُب يكون على الماء. الدَّياجير: جمع دَيْجور؛ وهو
 المظلم أو شديد السواد. كَرَعَتْ: غاصت قوائمها. المُقَاض: الغزير.

<sup>(</sup>٧) الوُخط: انتشار بياض الشّعر أو استواء سواده وبياضه.

 <sup>(</sup>٨) الكتّم: نباتٌ كالآس كانـت تُستعمل ثمرته قديمًا في الخـضاب وصنع المداد. ناضٍ:
 من نَضاً؛ يُقال: نَضاً الخضابَ: نزعه والقاه.

 <sup>(</sup>٩) الطَّرَب: خِفَّةٌ وهِزَّةٌ تُثير النَّفْسَ لفرح أو حـزن أو ارتباح. حَيْرى: مؤنـث حاثر،
 وجمعهما: حَيَارَى، وحَارَ فلانٌ: ضلَّ سبيله.

<sup>(</sup>١٠) الضَّحْضاح من الماء: القليل الذي لا عسمق فيه. الزُّهْر: جمع أزهر وزهراء؛ وهو كلُّ لون أبيض صاف مشرق مضيء. الرَّضراض: الحصى الصُّغار في مجاري الماء.

<sup>(</sup>١١) يتعيًّا: يُرِي من نَفْسه أنَّه عـييٌّ وليس به عِيَّ. عَزْمًا: جدًّا وحقيقةً؛ وإعرابه تمييز ملحوظ، وأصل التركيب: وهو كالحبـة النضناض عَزْمًا. الحيَّة النَّضناض: هي التي لا تثبت في مكانها؛ لِشرِّها ونشاطها.

<sup>(1)</sup> في أزهار الرياض: اللَّماجر.

<sup>(2)</sup> من أول هذا البيت إلى نهاية الأبيات غير موجود في أرهار الرياض.

١٢ - ولَهُ فِي عِدَاهُ مِنْ غَيْرِ حَرْبِ
 ١٣ - فَتَكَسَاتُ أَبْنِ ظَالَسِمٍ وَابْنِ ظَبَسِياً
 ١٤ - نَبْلُ عَزْمٍ يُصْمِينَ عَنْ قَوْسٍ رَأي ١٥ - حَشُولُ بُرْدَيْهِ بَدْرُ نِمَّ وبَحْرًا
 ١٦ - قَصَّرَ السَسَنَّوْبَ عِفَّةً وَهُو يَخْتَا
 ١٧ - لا يُبَالِي سُخْطَ الأَنَامِ إِذَا مَا

بَيْنَ أَطْرَافِهِ وِبَيْنَ السَّتَّغَاضِي نَ بَسَنَجُلِ السَّرْبَيْرِ والسَّبَرَّاضِ مَا لَسَهَا غَيْرُ قَلْبُهِ مِنْ وِفَاضِ زاخِرٌ بسالسَنَّدَى، ولَيْثُ غِيَاضِ لُ بِثَوْبٍ مِنَ الْعُلا فَضْفَاضِ راحَ، واللهُ عَنْ مَاعِيسَه راضِ

(١٢) عِدَا: جمع عَدُوّ. بين أطراف وبين التَّغاضي: أي بين فتح العين وإغـــلاقها، يريد المُدَّةُ اليسيرة من الزَّمَن.

(١٣) فَتَكَات: جمع فَتْكَة؛ وهي العَدر والاغتيال. ابن ظالم: هو الحارث بن ظالم بن غيظ المُرِّي؛ أشهر فُتَاك العرب في الجاهلية؛ وضُرِب به المثل، فقيل: أفتك من الحارث بن ظالم. وابن ظَبْيَانَ: هو عُبيد الله بن زياد بن ظَبْيَان كان فاتكا من الشجعان، وكان مُقَرَّبًا من عبدالملك بن مروان، وهو الذي قتل مُصعب بن الربير، وجزَّ وأسه وحملها إلى عبدالملك. البَرَّاض؛ بضم الباء وفتحها والفتح أشهر هو البَرَّاض بن قيس الكناني مِنْ ولَد ضَمْرة بن بكر بن عبد مَناة، أشهر فُتَاك العرب في الجاهلية حتى ضُرب به المثل؛ فقيل: أفتك من البرَّاض.

(١٤) النَّبْل: واحدته: نَبْلة، والجمع: نِبال وأنبال؛ وهي السِّهام. يُصْمِين: يُصبْنَ الهَدَف وينفذن إليه. الوِفاض: جمع وَفْضَة؛ وهي جَعْبة السَّهام تُصنع من الجِلْد، وهو في هذا البيت يصفه بقوَّة العزيمة وسداد الرَّاي.

(١٥) البُرَد: كِمَاء مُخَطَّط يُلْتحف به، والجمع: أبراد وأبرُد وبُرُود. تِمَ: تَمَامُّ كامل. والحر: مملوء. النَّدى: الكرم والجود. ليث: أسد، والجمع: لميوث. غياض. جمع غيَّضة؛ وهي الأَجَمة أو الموضع الذي يكثر فيه المشجر ويلتفَّ. وهو يصفه هنا بجماله وسخانه وشجاعته.

(١٦) فضفاض: واسع. وهو في هذا البيت يصفه بالعِفَّة والنَّبِل مع علو المنزلة
 (١٧) الأنام: النَّاس، وهو في هذا البيت يصفه بالحرص على رضا الله في سخط الناس.

### قافية العين

### (40)

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/١١١-١١١، ومجموع أبياتها واحد وعشرون بيتًا؛ وهي من بحر الطويل، وتدور أبياتها حول غرض شعري قديم؛ وهو المدح، وفيها يمدح الوزير الأجلّ الكاتب أبا بكر محمد بن عبدالملك أبن عبد العزيز اللَّخمي المعروف بابن المُرْخَى (ت ٥٣٦ هـ)(١) الذي توطّدت صلته به، فمدحه بهذه الأبيات قائلاً:

١ - أَمَا إِنَّه لـولا السِّدُمُوعُ السهـوامـعُ للله بَانَ منَّى مـا تُجنُّ الأضـالـعُ

٢- وكُمْ هَنَّكُتْ سِتْرَ الهِـوَى أَعْيُنُ الْمَهَا

٣- خَلِيسلسيَّ مَالسي كُلَّمسا لاَحَ بَارِقٌ

٤ - ﴿ هُلِ الْأَفْقُ فِي جَنِّبِيَّ بِالبِرْقِ لَامِعٌ ۗ

٥ - فَفِي القَلْبِ مِنْ نَارِ السُّبُّجُونِ مَصابِفٌ ۚ وَفِي الحَدُّ مِنْ مَاءِ الــشُّؤُونِ مَرَابِعُ

لما بَانَ مِنِّى ما تُجِنُّ الأضسالعُ وهَاجَتْ لَى الشَّوْقَ الدَّيارُ البَلاقِعُ ! تَلَظَّى الحسشا وارفض مِنِّى المسدَّامِعُ أَمْ المُزْنُ في جَفْنَى بالوَدْقِ هَامِعُ ؟! ووفي الخيدُ مِنْ مَاءِ السَّقُّونِ مَرابعُ وفي الخيدُ مِنْ مَاءِ السَّقُّونِ مَرابعُ

(١) الهوامع: جمع هامعة؛ وهي الغزيرة السيَّالة. بَانَ: ظهر، تُجنُّ: تُخفي. الاضالع: جمع الجمع لأضْلُع؛ وأضْلُع جمع ضِلَع، وهي عظام قفص الصَّدر.

(٢) المها: جمع مَهَاة؛ وهي البقر الوحشية. البلاقع: جمع بَلْقع؛ وهي الخالية.

(٣) لاح: ظهر. بارق: لمعان وبريق. تلظّى: احترق وتقطَّع. الحشا: ما دون الحجاب
 عا يلي البطن، والجمع أحشاء. ارفض الدَّمع: سال وترشش. المدامع: جمع مَدْمَع؛
 وهو مسيل الدَّمْع، ومجتمعه في نواحي العين.

(٤) الْمُزْن: السَّحاب يحمل الماء. الوَدْق: المطر شديده وهيِّنه.

(٥) الشجسون: جمع شَجَن، وهو الهُمَّ والحُزُن. المسايف: جَمْع مَصيف، وهـو مكان الإقامة في الصيـف حيث شدة الحرّ. الشؤون: جمع شأن؛ وهـي مجرى الدَّمْع في العين. مرابع: جمع مَرْبع، وهو مكان الإقامة زمن الرَّبيع.

<sup>(1)</sup> انظر ترجــمته فـي: قلائد العقيان ٢/ ٤٧٧ – ٤٨٣، وخريدة القصر ٢٠ / ٤٣١ – ٤٣٨، والمطرب لابن دحية ٢٠٨، ونفح الطيب ١/ ٦٤١، ٦٧٠ – ٣/ ٢٨٩، ٤٥٨، ٥٤٠ . ٥٠٠

حب البَدْرُ أو بَدْرُ السَّجْى منْه طَالسعُ ومسا هَاجَ هَـذا السِشُونَ إلا مُهَفَّهُفُّ وَإِنْ لَاحَ يَوْمًا فِالجِيوبُ مَطِالعُ إذاً غَابَ يبومًا فبالسقُلُوبُ مَغباربٌ -٧ يُضَرِّحُ خَدَّيه الحسساءُ كانَّما بسخـــدَّيَّه منْ فَتَك الجُفُون وَقَائـــعُ - 1 بـــــَهُم غَلَاً مِنْ مُهْجَنــــى وَهُوَ وَادِعُ رَمَــانـــيَ عَنْ قُوس المَحَاجِرِ لَحُظُّهُ ولــــكنَّه مـــــا حُمَّ لابُدَّ وَاقعُ ومَا زلتُ من الحَاظه مُتَوَقَّيًّا ١١- يَرقُ فُتـــــورُ الــــــلَّحْظ منْه كَأَنَّهُ إِلَى قَلْبِهِ مِنْ قَسْوَةِ الـــــــهَجُر شَافعُ ١٢- كَمِسا رقَّ بِسالاداب طَبْعُ مُحَمَّد فَحَاكَتُ لَمَى الأَحْبَابِ منْه الطَّبَاتُعُ ١٣ - رَخيـــمُ حَوَاشى الـــطَّرْف حُلُو كَأَنَّمَا سَجَايِـــاه أيـــامُ الـــسُّرور الـــرُّواجعُ

(٦) المُهَفَّهَف: الخفيف الطيران والرَّقيق الشفَّاف من الثَّياب.

 <sup>(</sup>٧) مَغارب: جمع مَغْرِب، وهو المكان الذي تغرب فيه الشمس. الجيوب: جمع جيب،
 وجيب القميص ونحوه: ما يُدخل منه الرأس عند لُبُسه.

 <sup>(</sup>٨) يُضرُج خبديّه: يلطّخهما حُمْرةً. فَتْك: غَدْر وقتـل. وقائع: جـمع وقيعـة: وهي المعركة.

 <sup>(</sup>٩) المحاجر: جمع مَحْجَر؛ وهمو الحَدَقة المحيطة بالعين. اللَّحْظ: مؤخَّر السعين مما يلي
 الصَّدْغ. المُهْجة: الروح، والجمع مُهْج. وادعٌ: ساكن مستقرّ.

<sup>(</sup>١٠) مُتُوقِّيًا:خائفًا مُحْتميًا. حُمَّ: قُضِي.

<sup>(</sup>١١) شافع: مُتوسُّل.

<sup>(</sup>١٢) الطَّبِّع: الخُلُق، والجمع: طِباع وأطباع، ومحمد هنا هو ممدوحه أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز. فحاكت: فشابهت، اللَّمَى: سُمُرة في الشفة تُستحسن. الطبائم: جمع طبيعة؛ وهي الصفة أو الخُلُق.

<sup>(</sup>١٣) الرَّخيم: السَّهل السَيِّن. حواشي الطَّرف: الحواشي جمع حاشية؛ وهي الجوانب والأطراف، وفلان رخيم حواشي الطَّرف؛ أي ليَّن الصُّحبة سهل العشرة. سجايا: جمع سجيَّة؛ وهي الطبيعة والخُلُق. الرواجع: جمع راجعة؛ وهي الأيام المختلفة لمجيئها وذهابها.

تُسافسها زُهْرُ السَّبُومِ الطَّوالِعُ أبسا بَكْرِ اسْتُوْفَيْتَ زُهْرَ مَحساســنِ يُسْسِرُ فسنَعُشَى البَادِقَاتُ السَلُوامعُ فسيَصَدُقَ ظـن أَوْ يُكَذَّبَ طَامعُ فَتَجْذَبَه نَحْوَ المـــلُوك المـــطَامعُ يُجَاذَبُنَـي فيسكَ الـهــوَى ويُنــازعُ تَبَدَّتْ لَــهَا فَوْقَ الـــلِّسَان طَلاَتــعُ لَكَ السَّبْقُ فِيه والوَرَى لَكَ تَابِعُ؟! وأَىُّ بَديسع لسي ومِنْكَ السبَدَائِعُ؟!

قَدَحْتُ زَنَادًا مِنْ ذَكَائِسِكَ لِـــم يَزَلُ ومَا ذَاكَ عَنْ نَيْلِ لَدَيْكَ رَجَوْتُهُ -17 وَلا أنسا مِمَّنْ يَرِنْضِي السشَّعْرَ خُطَّةً -14 ولكنَّ قَلْبًا بَيْنَ جَنْبــــــــــــــــــــــ قَدْ غَدَا -14 طَوَى لَكَ منْ مَحْض الـودَاد كَمــاثنًا -14 أأزْهُمُ في نَظَم السبَديـع ولـــمُ يَزَلُ -4. وأَىُّ مَقَالَ لِسَي وقَوْلُكَ مُسَسَائِسَرٌ ۗ

(١٤) أبا بسكر: ينادي عسلى ممدوحعه أبي بكـر بن عبد الـعزيز. زُهْر: جمـع أزهر وزهراء؛ ورُهْر المحاسن: أجملها وأحسنها. زُهْر النسجوم: النجوم المشرقة المنضيئة التي تلألأ ضوؤها وصفًا. الطوالع: جمع طَالع وطالعة، وطلع النجم: بدا وظهر.

(١٥) قدحْتُ الزُّنْد: ضــربته يحجــر ليُخرج النارَ منــه. الزُّناد: جمع زَنْد؛ وهــو العود الأعلى السذي تُقدح به النَّار. فتسعشى: فتفستر ويضعف نسورها. البارقات السلوامع: المضيئات النيّرات من النجوم.

(١٦) نَيْل: عطاء. فيصدق ظنُّ أو يُكذَّب طامع: كناية عن العطاء أو المنع.

(١٧) خُطَّة: هدف أو غرض، والجمع: خُطَّط. المطامع: جمع مَطْمع؛ وهو الطَّمَع أو هو الأمل والرجاء في العطاء.

(١٨) يُجاذبني فيك: يشدّني إليك.

(١٩) طوى: أضمر وأخفى. مُحْض: خالص صافٍ، كمـائن: جمع كمين، وهو المكان الذي يَكْمُن فيه المحاربون. تبدُّت: ظهرت. طلائع: جمع طليعة؛ وهي المقدِّمة.

(٢٠) أَرْهُمُ: اتَفُوَّقُ وأُحقِّق السِّغاية؛ يُقال: زَاهَمَه وزَاحَمَه: داناه ونافسه. نَظْم البديع: يقصد الشُّعْر والنثر. الوَرَى: الناس.

(٢١) سائرٌ: ذائع منتشر. البديع: هو كلُّ ما لم يُسبِّق بمثال.

#### قافية القاف

# T

\* ورد هذان البيان في نفح الطيب ١٩٦٦، ٣/ ٤٧٠، وهما من بحر الطويل، وفيهما مدح لصديقه أبي الحكم عمرو بن مذحج بن حزم، وقد غلب على لبه، وأخذ بمجامع قلبه، فداعبه بهذين البيتين:

[الطويل]

وحَمَّلني مِنْ ذَاكَ مَا لَيْسَ فِي الطَّوْقِ صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ ذَاكَ شَبَّ عَنِ الطَّوْقِ ١- رَأَى صَاحِبِى عَمْرًا فَ كَلَّفَ وَصَفْهَ

٢- فقُلتُ له: عمرٌو كعَمْرِو فقالَ لي:



\* وردت هذه الأبيات في الذخيرة لابن بسام ق ٣/مج ٢/ ص ٨٩٢، وأزهار الرياض ٣/١١-١١٥، ومجموعها سبعة عشر بيتًا، وهي من بحر الرجز، وهي من المساجلات الشعرية الـتي دارت بين ابن السيّد والوزير الكاتب أبي الحسن راشد بن عريف؛ الذي كان أحد كُتَّاب المأمون يحيى بن ذي النون، وكان أديبًا شاعرًا كاتبًا بليغًا تخرَّج على ابن حزم وابن شرف القيرواني، وكان صديقًا لابن السيّد وتبادلا المراسلات الشعرية والنثرية، وقد كتب إليه ابن السيّد

<sup>(</sup>١) فَكُلُّف: فَطَلَبَ. الطُّوق: القُدْرة والاستطاعة.

 <sup>(</sup>۲) كعمرو: أي أنَّ عمرو بن مذحج مثل عمرو بن عدي بن نصر؛ وهو ابن أخت جَذيمة الأبرش. شبً كبر. الطَّوْق: كلُّ شيء مستدير. وفي مجمع الأمثال ١٤/٣ رقم ٢٠١٧: كبر عمرو عن الطَّوْق. وانظر قصة المثل فيه.

هذه الرسالة الشعرية يستدعيه فيها إلى مـجلس شراب، قد لاحـت شموسُ مُدامِه، وارتاحت نفوس نِدامه، وتأوّدت تأوّد الغُصون قدودُ خُدّامه فقال: [الرّجز]

- ا عندي مَشْكُودٌ (١) مِنَ الْخَمْرِ (٤) عَبِقٌ (٤)
   ٢- في سسب منى مُصْطَبِع ومُغْتَبِقٌ (٣- يَحْكِي شَذَا الْمِسْكِ إذا الْمِسْكُ فُتِقٌ (٤- كَأَنَّهُ مِسْنُ خُلْقِكَ الْحُسْلُو خُلِسَقُ (٥- كَأَنَّهَا كُوُوسُهُ تَحْتَ السسقيق نَجْسومٌ تَأْتَلِقُ (٧- تَخَالُهُ سَا وَهُ سي تَلَظَّى كسالِحَرَقُ (٨- أحشاءَ صَبُّ مُلْهَبٍ (٤) مِنَ الحُرَقُ (٨- أحشاءَ صَبُ مُلْهَبٍ (٤) مِنَ الحُرَقُ (٨- أحشاءَ صَبُ مُلْهَبٍ (٤) مِنَ الحُرَقُ (١٠)
  - (١) مَشْكُود: وعاء بلغة اليمن. عَبِق: ذكيّ الرائحة عَطِر.
- (٢) مُنى: جمع مُنية؛ وهي الأمنية. مُصْطَبِع: شارب الصبوح. مُغْتَبِق: شارب الغَبوق؛
   وهو العشي.
  - (٣) يحكي: يماثل ويشابه. شذا: عطر. فُتَن: خُلُط به ما يُذُكيه.
  - (٤) خُلْقك: أصلها بضمُّ اللام: خُلُق؛ وسَكُّنت لَلوزن، والحُلُق: الطبع والصفة.
    - (٥) الغَسَق: ظلام الليل.
    - (٦) الرَّاحة: الكف، والجمع: راح. تَأْتَلَق: تلمع وتضيء.
    - (٧) تخالها: تظنُّها. تَلَظَّى: أصلها تتلظَّى؛ أي تلتهب. الحَرَق: النَّار أو لهيبها.
- (٨) أحشاء: جميع حشا؛ وهو ما دون الصدر عما يبلي البَطْن. صَبَّ: مُشْتَاقً. الحُرَق:
   جمع حُرْقة؛ وهي أثر النار ولهيبها.

<sup>(1)</sup> في الذخيرة: مَسْكُوبٌ بدلاً من: مَشْكُود. (2) في الذخيرة: من الرَّاح.

<sup>(3)</sup> ورد هذا الرجز في الذخيرة على شكل بيت له شطران.

<sup>(4)</sup> في أزهار الرِّياض: مُلِثَتْ بدلاً من: مُلْهَب.

(٩) المزُج: خلط الحمرة بالماء.

(١٠) الحَبَاب: ما يطفو على وجه الشراب من الفقاقيع. لاح: ظَهَر وبان. الدُّرُّ النَّسَق: اللؤلؤ المنظوم.

(١١) أنسي: مُؤنسي ومُزيل وحشتي. المفدَّى: المضحَّى من أجله. الحَدَق: جمع حَدَقة؛ وهي السواد المستدير وسط العين؛ والمفدَّى بالحَدَق: يريد أن عينه فداء له؛ كقول العامَّة: أفديك بعيني.

(١٢) التُّمُّ: النَّامَ الكامل. اتَّسق: استوى وامتلأ.

(١٣) إذا الظُّهر نطق: حان وقته.

(١٤) يا راشدًا: يسريد ممدوحه راشد بن عسريف. دُجى: ليل. السغَيِّ: الضلال. غَسَقَ: أَظُلُم.

(١٥) المأجد: الشريف الخير صاحب المجد. حاز: حقَّق. السَّبَق: بفتح الباء: ما يتراهن عليه المتسابقون، والجمع أسباق.

(١٦) لله معنى: أسلوب تعلجب سماعي. طابق اسمك: أي أنك راشد العقل كما أنَّ أسمك راشد، فتطابق الاسم مع المُسمَى.

<sup>(1)</sup> في أزهار الرياض: النَّــَقُّ بدلاً من: اِنْتَــَقُّ.

<sup>(2)</sup> في الذخيرة. كم بدلاً من: قَدْ.

وقد ردَّ عليه صديـقه أبو الحسن راشد بن عريف بهـذه الأبيات التي جاءت على نفس الوزن والقافـية، فهي من بحر الرَّجز، ومجموعها ثـمانية عشر بيتًا، يقول فيها:

- (١) لَبَيْك: طاعةً لأَمْرِك؛ وهو مصدر منصوب ثُنِّي على معنى التأكيد. الغَدَق: الواسع المُخْصِد.
- (٢) السَّجُسَج: المعتدل السطيُّب من الجو، والواسع من العيـش. الغَضُّ: الطَّري الحديث من كلِّ شيء.
  - (٣) الرَّاح: الحَمْرُ. صِرْفًا: صَفُوا خالصًا. عَنَقَ: قَدُم وطَابَ.
    - (٤) عَبَق عِطْر ذكي.
- (٥) يُجْلَى: يُحْمَل. مُلاء: جمع مُلاءة؛ وهي المِلْحفة. الفَلَق: الصَّبِع يَنْشَقُّ من ظلمة الليل.
  - (٦) السُّرَق: شُقَق الحرير أو أجوده، والواحدة: سَرَقة، فارسي مُعرَّب.
  - (٧) السُّهُد: الأرَق والسُّهَر. الشُّفَق: الحُمْرة تظهر في الأفق حيث تغرب الشمس.
    - (٨) إياة الشمس: ضوؤها وشعاعها الحَسَن. رَنَق: كَلَار.
      - (٩) اسْتَرَق: سَرَقَ.

(١٠) فُتَق: خُلط ومُزجَ.

<sup>(</sup>١١) يشفي: يعالم ويداوي. الجوى: شدة الوَجُد. حُرَق: جمع حُرُقة؛ وهي آلام الحب.

<sup>(</sup>١٢) الفَرَق: الخوف والإشفاق.

<sup>(</sup>١٣) الاصطباح: الشراب في الصبّاح. الاغتباق: الشراب في العشي.

<sup>(</sup>١٤) رياض: جمع روضة، ورياض أدب: مجلسٌ جميل مُمتع. أنَّق: حُسن وجمال.

<sup>(</sup>١٥) أَجُنَى: جمع وجَلَبَ. يَهُوَى: يحبُّ. القَلَق: الاضطراب والانزعاج.

<sup>(</sup>١٦) نَدْب: ظريف نجسيب، والجمع نُدُوب ونُدَباء. عسيريّ الحُلُق: أخلاق طيّبة عَطِرة كالعبير.

<sup>(</sup>١٧) مُؤْتَزِر: مُلتحفٌ ومُشْتمِل، والإزار: كل ثوب يحيط بالنَّصف الأسفل من البَدَن. مُنتَطِق: يشدُّ وسطه بالنَّطاق؛ وهو الحِزام. المُكْرُمَات: جسمع مَكْرُمَة؛ وهـي كلَّ صفات الخير.

<sup>(</sup>١٨) سُدُنتَ الورى: كُنْتَ سيَّدًا للناس.

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/ ١١٥-١١١، ومنجموعها ثمانية أبيات، وورد البيت الأول منها فقط في قلائد العقيان ٢/ ٧١١، وهي من بحر الرَّمَل، وتندرج تحت غرض شعريٌ قديم؛ هو الوصف، ففيها يصف مجلس شراب للخمر، مُشبَّها الخمر بشعاع الشمس الغارب مرَّة وبالذهب الإبريز مرَّة أخرى، وقد قدَّم لها المقري بقوله: وقال يصف مَجْلس أنس وتصرف في وصف سُقاته، وإقبال الصبع لميقاته، ومَدح الراح بأحسن أسمائها، وطلوع الفجر هازما لدُجى ليلتهم وظلمائها، وإيقاظ أصحابه من نومهم، وترغيبه لهم في اصطباح يَومهم:

{الرَّمَلَ<del>}</del>

فَضْلَةَ السزِّقُ السددِي كَانَ اغْتَبَقْ مِنْ جَوى الحُبُّ ومِنْ لَفْحِ الحُرَقُ بَدْرَ تِمُّ قَدْ تَجَلَّى فَسَسَى غَسَقْ شَمْسَهَا أَبِقَتْ بِخَدَّيْه شَفَقُ

١- صَاحِ نَبُّهُ كُلُّ صَاحٍ يَصْطَبِعُ

٢- قَهُوةً تَحْكِي السذي فسي أَصْلُعِي

٣- بِيَدَي سَاق تَرَى فـــــي طَوْقِه

٤ - خِلتُهـــا إذْ غَرَبَتْ فــــي نُغْرِه

<sup>(</sup>۱) صاح: أي يا صاحبي، وهو ترخيم على طريقة القدماء. كلَّ صاح: كلَّ مُستيقظ؛ اسم فاعل من: صَحَا. يَصُعَلِم: يشرب السَّبُوح. فَضْلَة: بنقيَّة. النزَّقَ: وعاء الخمر. اغتبق: شَرب الغبوق؛ وهو العشي.

 <sup>(</sup>٢) قهوةً: خَمْرًا، وسُمِيَّت قَهْوةً؛ لأنسها تُقْهِى النَّفْس؛ أي تزهدها في السطعام. تحكي:
تُشْبه وتماثسل. جوى الحبّ: حُرْقته وشدته. لفع: لسهيب. الحُرَق: آثار السنيران؛
جمع حُرْقة.

 <sup>(</sup>٣) الطَّوْق: كل مستدير حـول العُنثى من الزينة ونحوها. بَدْر تِمَّ: أي قـمر مُكْتَمل.
 تَجلَّى: ظهر ووَضَح. غَسَقٌ: ظَلاَمٌ.

 <sup>(</sup>٤) خِلْتها: ظننتها. غَربَتُ في ثغره: أي شَربها. الشَّفَق: الحُمرة التي تظهر في السماء عند غروب الشمس.

٥- أَفْرِغَ المساءُ عَلَيْهِا فَحَكَتْ ذَائِبَ الإِبْرِيسِيزِ أَوْ ذَوْبَ وَرِقْ الْحِينَ الْإِمْلِيسِيْلِ قَلْ أَعْقَبَه مِنْ سَنَا الإِمْلِيحِ كَافُورٌ عَبِقْ ١٠- إِنَّ مِسْكَ السِيلِ قَلْ أَعْقَبَه مِنْ سَنَا الإِمْلِيحِ كَافُورٌ عَبِقْ ١٠- لِنَّ مِسْكَ السِيلِ وَلَا تُعْقِقْ وَكَأَنَّ السِيلِ وَلَا اللّهِ مَا السَيلُ وَنَجِيًّ غَرِقْ ١٠- وَكَأَنَّ السِيلِ وَلَيْحِيلُ مَهَا وَكَأَنَّ السِيلِ وَلَيْحًا فَسَافَتَرَقْ ١٠- وَكَأَنَّ الأَنْجُمَ السَيلُ مَا السَيلُ حَالًا مَا اللّهِ عَلَى الْمَا اللّهِ الْمَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

 <sup>(</sup>٦) السَّنا: الضوء الساطع. الكافور: عِطْر أبيض شفَّاف، له رائحة ذكيَّة. عَبِق: رائحته طنّـة ذكيَّة.

<sup>(</sup>٧) عَيْنٌ: ينبوع ماء؛ والجمع: أعَيُن وعيون. زَنْجيٌّ: بـفتح الزاي وكسرها واحد الزَّنْج أو الزُّنُوج، وهو جيلٌ من السودان يتميَّز بالجِلْد الاسود والشعر الجَعْد.

 <sup>(</sup>٨) الأنجم الزُّهْر: النجوم اللامعات المضيشات. المها: جمع مَهَاة؛ وهي البقر الوحشي.
 راعه: أفزعه. السُّرْحان: الذَّئب.

#### قافية الكاف

# 4

\* وردت هذه الأبيات الثلاثة في أزهار الرياض ٣/ ١٢٨- ١٢٩، وهي من بحر الرَّجَز، والمرجَّع أنها جزء من أرجُوزة يمدح فيها أحد الوزراء أو الكُتَّاب، ولم يذكر المقَّرى مناسبة هذه الأبيات، وإنما قدَّم لها بقوله: "وقال رحمه الله" فقط، والمرجَّع أنه يمدح الظافر عبد الـرحمن بن عبيد الله بن ذي النون؛ لأن هذه الأشطار الثلاثة جاءت بعد قصيدة له في مدح المظفَّر:

(الرجز)

١- يَغْلُو لِسَانِــــي فِيــــكُمُ ومَا أَفَكُ
 ٢- فــــاهْزُزْ بِه عَضْبًا إِذَا هُزَّ فَتَكُ
 ٣- قَائــمــهُ قَلْبــي والـــغمدُ الحَنَكُ



\* ورد هذان البيتان في تكملة ابن الأبّار ٢/ ٢٧٠ في معرض حديثه عن عبد الله بن موسى بن محمد بن موسى بن صامت الأنصاري، الذي تتلمذ لابن السيّد البطليوسي، وقد أنشده ابن السيّد هذين البيتين وكتبهما له بخطه، والبيتان يدوران حول فاكهة مشهورة في الأندلس؛ وهي حبّ الملوك، وتُعرف عند المشارقة بالكرز؛ يقول ابن السيّد:

<sup>(</sup>١) يَغْلُو: يُجاوِرْ الحِدُّ. أَفَكَ: كَذَب وافترى.

<sup>(</sup>٢) العَضْب: الْسَيْف القاطع، وعَضُب لسانُه: صار حادًّا. فَتَكَ: قَتَلَ واغتال.

 <sup>(</sup>٣) قائم السيّف: مِقْبَضُهُ. الغِمْد: غُلاف السيف وجرابه الذي يُوضع فيه، والجمع: غُمُود وأغماد. الحَنَك: باطن أعلى الفم من الدّاخل، والجمع: أحناك.

١- أَطْعَمَنِي حَسِبُّ الْمُلُسوكِ امْرُقٌ يَخْتَاجُ بسالسَّ عْم إلسيه الْمُلُوكُ
 ٢- مثلُ السيواقيست ولسكسنَّه يُنظمُ فِي الأَفْواهِ لا فِي السسلُّوكُ

<sup>(</sup>١) حبُّ الملوك: هو الكَرَز؛ وهـو ثَمَرٌ يُشْبه البرقـوق، ولكنَّه أصـغر منه، ويُقــال له أيضًا: كُرَيْز.

<sup>(</sup>٢) اليواقيت: جمع ياقوت، والواحدة منه: ياقوتة، وهو حَجَر من الأحجار الكريمة، وهو اكثر المعادن صلابة بعد الماس، ولونه في المغالب شفًاف مُشْرَب بالحُمْرة أو الزُّرقة أو الصُفْرة. السُّلُوك: جمع السُّلُك؛ وهو الخيط الذي يُنظم فيه الخَرَد.

### (11)

\* وردت هذه الأبيات الثلاثية في قلائد العقيان ٢/٧١٧، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٠، وهي من بحر الطويل، وتدور حول مناجاة ابن السيّد ربّه طالبًا منه الصفح عنه وغفران ذنوبه، ويبدو أنَّه تأثَّر فيها بأبي العلاء المعرِّي الذي زهد في الحياة وألـزم نفسه ما لا يـلزم، وقد جاء هذا التـاثُّر بأبي العلاء لمَّا تـصدَّى ابن السيّد لشرح كثير من شـعره؛ فلـه شرح على سقط الـزنّد، وله المختار من لزوميات أبي العـلاء، وقد قدَّم للأبيات ابن خاقان بقـوله: وله - رحمه الله - لأوميات أبي العـلاء، وقد قدَّم للأبيات ابن خاقان بقـوله: وله - رحمه الله - إالطويل في الزهد من لزوم ما لا يلزم:

وَلَــمْ تَرْضَهِــا إِلاَّ وَأَنْتَ لَــهَا أَهْلُ وعُودُوا بِحِلْمٍ مِنْكُمُ إِنْ بَدَا جَهْلُ لَدَيْكَ أَمَانٌ مِنْكَ أَوْ جَانِبٌ سَهَلُ؟!

١ - أَمَرْتَ إِلَهِي بــالمــكَارِمِ كُلُّهـــا

٧- فَقُلْتَ اصْفَحُوا عَمَّنْ أَسَاءَ إلىكُمُ

٣- نَهـلُ لِجـهُول خَافَ صَعْبَ ذُنُوبِهِ

# ٤٢

\* وردت هــــذه الأبيـــات في قـــــــلائد الـــعقـــيان ٢/ ٧٢٩، وخريـــدة القـــصر
 ٢/ ٥١٥-٥١٦، وأزهار الرياض ٣/ ١٠٨-١، ومــجموعها سبــعة أبيات،

<sup>(</sup>١) المكارم: جمع مكرُمَّة؛ وهي اسمٌ جامعٌ لكلُّ خصال الخير. أهل: جدير ومُستَحق.

<sup>(</sup>٢) الصَّفْح: العَفُو والتسامح. الحِلْم: الأنَّاة وضَبُّط النَّفْس.

 <sup>(</sup>٣) الجَهُول: الطائش السَّفيه. صَعْبَ ذنوبه: المعاصي الشديدة الكبيرة. جَانِبٌ سَهْلُ:
 مكانٌ ليَّنَ مُنْبَسِط، ويقصد مَنْزِلة حَسَنة.

وهي من بحر الـطويل، وتدور حول غرض قديم، هو الوصف، وفـيها يصف فرسًا للظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون قائلاً:

#### {الطويل<del>|</del>

| لَهُ السلَّيْلُ لَوْنٌ والــــمْبَاحُ حُجُولُ                           | وأَدْهُمُ مِنْ آلِ الـــوَجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -1                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| فلُولًا التِهَابُ الحُضُر (1) ظَلَّ يَسيلُ                              | تَحــــير مَاءُ الحُسْنِ فَوْقَ أَدِيمِهِ                         | <b>- Y</b>                                   |
| فـــــاًعْيُنْنَا شَوْقًا إِلَيْهِ تَمِـــــــلُ                        | كَأَنَّ هِلاَلَ الْفِطْرِ لاحَ بــــــوَجْهِهِ                    | -٣                                           |
| إِذَا ابْتَلَّ مِنْهُ مِحْزَمٌ وتَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كَأُنَّ السريِّساحَ السعَاصِفَاتِ تُقِلُّهُ                       | <b>–                                    </b> |
| بَدَا السزَّهُو في العِطفَيْنِ مَنْهُ يَجُولُ                           | إذا عابد السرحمن (2) فسي مُتَنِهِ عَلاَ                           | - 0                                          |
| -وَإِنْ كَانَ وَصْفُ الْحُسْنِ مِنْهُ يَطُولُ-:                         | فَمَنْ رَامَ تَشْبِيسِهَا لَهُ قَالَ مُوجِزًا                     | -7                                           |

<sup>(</sup>۱) الأدهم: الأسود. آل الوجيه ولاحق: فرسان مشهوران عند العَرَب. حُجُول: جمع حَجْل؛ بكسر الحاء وفتحها، وهو موضع القيد من الفَرَس، والفَرَس المحجَّل هو ما كان في قوائمه بياض لا يُجاوز الرُّكبتين والعُرْقوبين.

<sup>(</sup>٢) الأديم: الجلد، والجمع: أُدُم وآدَمٌ وآدِمَة. الحُضر: ارتفاع الفَرَس في عَدُوه.

<sup>(</sup>٣) لاحَ: ظَهَر. تميل: تتَّجه.

<sup>(</sup>٤) تُقِلُّه: تحصله. المِحْزَم: الحِزام، والجمع: مَحادِم، ومِحْزَم السَفَرس: ما يُشدّ بــه من وسَطه. التليل: العُنُق، والجمع: أتِلَّة وتُلُل وتلائل.

<sup>(</sup>٥) عابد الرحمين: يقصد ممدوحه الظافر. مَتْن الـفَرَس: ظهره، الزَّهْو: الفَخَار. عِطْف الفَرَس: جانبه. يجول: يرتفع ويتحرَّك.

<sup>(</sup>٦) رام: أراد وقصد. مُوجزًا: مُخْتَصرًا.

<sup>(</sup>١) في أزهار الريَّاض: الخَصْر بدلاً من الحُضْر.

 <sup>(</sup>٢) في أزهار السرياض: إذا الظَّافِرُ المَيْمُونُ بدلاً مـن: إذا عَابِدُ الرَّحمن، وقد آتسرنا الاخيرة لـورودها في قصيدة سابقة.

### [ ٤٣ ]

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الـرِّياض ٣/ ١٠٨، ومـجموعـها سبـعة أبيات، وورد البيت الأول منــها فقط في قلائد العقيان ٢/ ٧١١، وهي من بحر الكامل، وتدور حول وصَّف فرس، ولكنَّ المقرى لم يمحدُد صاحب هذا الفَرَس، والمرجّع أنه فرس الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النُّون؛ لأنه وصفه في قصيدة سابقة من بحر الطويل، وقافيتها الــــلام المضمومة، وقد قدُّم المُقِّري لهـذه الأبيات بقـوله: وله يصف فـرسا، وهو مما أبدع فـي التمثـيل له والتشبيه، ونَبُّه خاطرَه فيه أحسن تـنبيه، وخَلَع عليه شيـاتِ لاحقِ والوَجِيه؛ وعمّه بالمحاسن وتوّج، ونسبه إلى الخَطّار وأعْوَج: الكامل

وأقَبُّ من آل الـــوَجيــــه ولاحق قَيْد الـعُيــون وغَايــةِ المـــــمثَّل مَلَكَ السَّواظرَ والسقُلُوبَ بسحُسنه فمستَى تَرَقَّ النعسينُ فيه تَسهَّلِ

<sup>(</sup>٧) الفَلَكَ الدوَّار: المدار الذي يسبح فسيه الجِرْم السَّماوي. صَهَوات: جمع صَهُوة؛ وهي موضع السُّرج من ظهر الفرس. الدَّياجي: جمع دَيْجَاة؛ وهي الظُّلْمة. مَطْلع: طلوعٌ وظهور. أُنُول: مَغيب واختفاء.

<sup>(</sup>١) الأقبُّ: هو الدُّقيق الحَصر الضَّامر البَطْن. آل الوجسيه ولاحق: فرسان مشهوران عند العرب. قَيْد العيون: مـوضع نظرها ومحلّ استشرافها. غـاية المُتمثّل: نِهاية ضَرّب المثل في الجودة والتفوُّق.

<sup>(</sup>٢) مَلَك: أَسَر. النواظر: جمع ناظرة وهي العـين. ترقَّى: أصلها تترقَّى، ومتى: اسم شرط جازم للزمان، وتترقَّى العين: تصعد وتسعلو. وتسهَّل: أصلها تتسهَّل؛ مضارع مجزوم في جواب الــشرط وكُسرت لامه للقافية، يريــد أنَّه حَسَن الأعلى والأسفل؛ فالناظر إليه يُصعُّد فيه النظر ويصموِّبه عجبًا به، وهذا الشطر مأخوذ من قول امريء القيس في مُعلَّقته: متى ما تَرَقَّ العين فيه تَسهَّل

<sup>(</sup>٣) المَنْخر والمُنْخُر والمُنْخُر: ثَقْب الأَنْف، والجسمع: مَنَاخِر. رَحْب: واسع. العزَّور: وَسَطَ الصدر أو ما ارتفع منه إلى الكتفين، وهو أَزْوَر، وهي زَوْراء. سَمَاوة الفَرَس: ظهره. مُمحل: مُجُدبٌ جافٌ.

<sup>(</sup>٤) قَصُرَتْ له تَسْع: وردت هذه التسع في «حِلْية الفُرسان» لابن هُديل الاندلسي ص ٩٥ وهي: قصير العَضُدين، قصير وظيفي اليدين، قصير العظهر، قصير الساقين، قصير الأرساغ كلها، قصير الجناحين، قيصير المعاقم؛ وهي المفاصل، قصير العسيب، قصير الأطرة؛ وهي أسفل الخاصرة. وطالت أربع: وردت عند ابن هذيل تسع أيضًا؛ وهي: طويل نصل الرأس، طويل العنق، طويل الاذنين، طويل الذراعين، طويل الكتيفين، طويل البطن، طويل الوركين، طويل الفخذين، طويل وظيفي الرَّجلين. صَفَت ثلاث منه: يقصد ثلاثة من الوانه؛ وهي: الأشهب، والأدهم، والكُميت: انظر: حلية الفرسان ٨٣-٨٤.

 <sup>(</sup>٥) القبَل: إقبال سواد العين على الانف أو مثل الحَول أو أحسن منه. الأقبَل: هو من
 يُرى كأنه ينظر إلى طَرَف أنفه، والأنثى: قبلاء، وهم: قُبْل.

<sup>(</sup>٦) سال الـظلام: انتشـر. مَتَنه: ظهره. بـدا: ظهر ووضح. وجـهه المتهـلّل: المُشرِق الناصع؛ لوجود الغُرَّة في جبهته.

 <sup>(</sup>٧) الصّباً: ريح طيّبة مَهِبُها مشرق السشمس إذا استوى الليل والنهار. الشمأل: ريح تهبُ من الشمال؛ يُقال لها: الشمال والشأمل.

\* ورد هذان السبيتان في كتاب: الحيدائق في المطالب السعليَّة الفلسفية العويصة ص ٢٩ وهما من بحر الخيفيف، وفيهما يخاطب ابن السيّيد أخاه الإنسان موكِّدًا له أنه إن أطاع الله - عزَّ وجل - وعصى هواه عَلَتْ منزلته، وإن عصى الله - عزَّ وجل - وأطاع هواه أصبحت منزلته في الدَّرْك الأسفل، وفي البيتين يستعمل ابن السيّد مصطلحات فلسفية؛ وهي: الوَسَط، والضدُّ، والصورة، والهيولي، والعُلوّ، والسُّفول؛ والبيتان هما:

الخفيف

١ - أنْتَ وَسَطٌ مَا بَيْنَ ضِدَيْنِ يَا إِنْسَ اللهِ مَا بَيْنَ ضِدَيْنِ يَا إِنْسَ اللهِ اللهِ مَيُولَى
 ٢ - إِنْ عَصَيْتَ السهوَى عَلَوْتَ عُلُواً أَوْ أَطَعْتَ السهوَى سَفُلْتَ سُفُولاً

<sup>(</sup>۱) وَسَطَ مَا بِينَ ضَدِّينَ: أي وَسَطَ بِينَ النَّورِ الذي خُلِقَتُ منه الملائكة والنَّارِ الـتي خُلِقَتُ منه الملائكة والنَّارِ النَّي خُلِقَتُ منها الجِنَّ الصُّورة: هي كلّ ما قابل المادَّة؛ فَالنَّفْس صورة الجِسْم، الهيُّولَى: كلمة يونانية الأصل Hyle ، ويُراد بها كلّ مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة لملتشكيل والتصوير، وهي التي صنع الله - عزَّ وجلَّ - منها أجزاء العالم المادية: (المعجم الفلسفي ٢٠٨، والمعجم الوسيط: هيل).

### قافية الميم

### [10]

\* ورد هذان البيتان في الصلّة لابن بشكوال ٢٩٣/، والمطرب لابن دحية ٢٢٦، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٩٦-٩٧، وإنباه الرواة للقفطي ٢/ ٢٤، ومسالك الأبصار للعمري، السّفر السابع (أهل اللغة والنحو والبيان) ص ٢١٨، وبغية الوعاة للسيوطي ٢/٥، ونفح البطيب ٣/ ٢٢٨، وأزهار البرياض ٣/ ٢١٨، وشذرات اللهب لابن العماد ٤/ ٦٥، والبيتان من بحر الطويل، وفيهما تعظيمٌ لشأن العلم والعلماء؛ فصاحب العملم يخلّده بعد موته علمه، أمّا الجاهل فهو وإنْ كان على قيد الحياة فإنه لا وزن له ولا قيمة، فكأنّه مئت، والستان هما:

{الطويل<del>|</del>

اخُو الــــعِلْمِ حَيُّ خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِه وأَوْصَالُهُ تَحْتَ الـــتُرابِ رَمِيـــمُ
 وَذُو الجِهْلِ مَنْتُ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الشَّرَى يُظَنَّ مِــنَ الأَحْيَاءِ وهـــو عَدِيمُ

### [1]

<sup>(</sup>١) اخو العِلْم: صاحب العِلْم. أوْصَال: جمع وُصُل؛ بكسر الواو وضمَها؛ وهو المَقْصِل، أو مجتمع العظام، أو كلّ عَظْم على حِلةٍ لا يُكسر ولا يُوصَل به غيره. الرَّميم: البالي من كلِّ شيء.

<sup>(</sup>٢) الثرى: التراب. عديم: غير موجود.

### ومن شعره المُطرِب، وتَغَزَّلُه المعجب، قوله:

{الطويل}

اسا قمرا في وَجْنَسيْهِ نَعسِمُ وَبَيْنَ صَلُوعي مِنْ هَوَاهُ جَعِيمِهِ (١)
 إلى كَمْ أُقساسِي مِنْكَ رَوْعًا وقَسْوَةً وصَرْمًا وسُقْمًا إِنَّ ذَا لَعسظ يسمُ
 وصَرْمًا وسُقْمًا إِنَّ ذَا لَعسظ يسمُ أَقساسِي مِنْكَ رَوْعًا وقَسْوَةً وصَرْمًا وسُقْمًا إِنَّ ذَا لَعسظ يسمُ
 وإنِّى النَّهَى السنَّفْسَ عَنْكَ تجسلُّدًا وأزْعُمُ أَنِّي بسالسسلُّو رَعسيسمُ
 فإنْ خَطَرَتْ بالسقلبِ ذِكْرَاكَ خَطرةً ظلِلتُ بِلا لُبُّ إِلَيْكَ أَهِيسِمُ

# [17]

\* وردت هذه الأبيات في قلائد العقيان ٢/ ٧٣٠-٧٣١، وخريدة القصر ٥١٦/٢٠ ومجموعها خمسة ٥٠١٠/٢٠ ومجموعها خمسة وعشرون بيتًا، وهي من بحر الطويل، وتندرج تحت غرض المدح، فهو يمدح مكّة المكرَّمة التي لها في النفوس مكانة سامية، ففيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة ومقام إبراهيم، ويكفيها فخرًا أنها بلد خير الأنبياء محمد عليني ، وموطن أبي الأنبياء إبراهيم علين الذي نادى بالحج من فوق جبل الصّفا، ثم يعلن الشاعر تشوقه لزيارة مكة التي حال دونها مرضه وبعد دياره؛ لذنوبه يعلن الشاعر تشوقه لزيارة مكة التي حال دونها مرضه وبعد دياره؛ لذنوبه

<sup>(</sup>١) الوَجُنَة: ما ارتفع من الحَدَّيْن.

<sup>(</sup>٢) رَوْعًا: فَزَعًا. قَسَوة: غلظة وصلابة. صَرْمًا: قطيعة. السَّقَّم: المَرَض. ذا: اسم إشارة للقريب.

<sup>(</sup>٣) تَجَلُّدًا: صبراً واحتمالاً. أَزْعُم: أظنُّ وأعتقد. السُّلُوِّ: النَّسيان. زعيم: قادر وضامنِّ.

<sup>(</sup>٤) الخَطَّرة: كلُّ ما يسخطر ببال المسرء وقلبه. اللَّبُّ: العسقل، والجمع: البساب. أهيم. أتحيَّر وأضطربُ وأسيرُ على غير هدى.

<sup>(1)</sup> في الذخيرة: الشطر الثاني كالآتي: لِعَيْنِي وَفِي الأَحْشَاءِ مِنْهُ جَحِيمٌ.

<sup>(2)</sup> هذا البيت ساقط من الذخيرة وموجود فقط في: ازهار الرياض.

التي عَظُمت، ثم يُهديها سلامه، ويُهدى سلامه لرسول الله عَلَيْكُم لعلَّه يشفع له يوم الدِّين:

|الطويل<del>|</del>

ولا بَرِحَتْ تَنْهَلُّ فِيسِكُ السَّغَمَائِسَمُ مُنَاهَا قُلُوبٌ فَسَسِي ثَرَاكِ حَوَائِمُ (1) لَمَزَّتِه ذَلَّ المُلُوكُ الأَّعَاظِمُ وَشَادَتُكُ أَيْد بَرَّةٌ وَمَعَاصِمُ (2) تُنَالُ بِهَ السَّزُّلُقَى وتُمْحَى (4) المَآثِمُ وفيك مَقَامَاتُ (5) المَآثِمُ وفيك مَقَامَاتُ (5) المَآثِمُ وفيك مَقَامَاتُ (5) المَاثِمُ ؟!

١- أَمَكَّةُ تَفْدِيكِ السِّنَّفُوسُ السكرَائِمُ

٢- وَكُفَّتْ أَكُفُّ ٱلـــسُّوءِ عَنْكِ وَبُلِّغَتْ

٣- فَإِنَّكِ بَيْتُ اللهِ والْحَرَمُ الَّذِي

٤ - وقد رُفعت منك القواعد بالتُقى

٥ - وساويت في الفَضل المقام (3)، كلاكما

٦ - ومِنْ أَيْنَ تَعْدُوكِ السفَضَائِلُ كُلُّهِا

 (١) الكراثم: جمع كريمة؛ وهي العظيمة الشريفة. تنهلُ: تسقط وتتردّد. الغمائم: جمع غمامة؛ وهي السّحابة.

 (٢) كُفَّتُ: مُنعَتْ. أَكُفُّ: جمع كفّ؛ وهي الرَّاحة مع الأصابع. حواثم: جمع حائم وحاثمة، وحامَ حول الشيء: دار، وحام الشيء: رامَه وطلبه.

(٣) الحَرَم: حَرَم مكة، وكلُّ ما لا يحلل انتهاكه، والجمع: أحرام. الأعاظم: جمع أعظم.

(٤) القواعد: يقسصد قواعد البيت الحرام التي رفعها إبراهيم وابنه إسسماعيل. شادّت:
 بَنَتْ. معاصم: جمع معصم وهو مكان السوار من اليد.

(٥) المقام: ينقصد مقام إبراهيم. الزُّلْفَى: القُرْبى، تُمْحَى: تُزال، المآشم: جمع مَأْثَم؛ وهو الذَّنب أو المعصية.

(٦) تعدوك: تتجاوزك وتتركك. الفضائل: جسمع فضيلة؛ وهي صفات الخير، وضدها الرذيلة مُقَاماتُ: مُنَازلُ حَسَنة.

فى قلائد العقبان وأزهار الرياض: كي تَراكِ بدلاً من: في تَراكِ.

<sup>(2)</sup> في قلائد العقيان والخريدة: وعَوَاصِمُ بدلاً مَن: ومَعاصِمُ.

<sup>(3)</sup> في قلائد العقيان: الصُّرَاحَ بدلاً منَ المُقام.

<sup>(4)</sup> في أزهار الرياض: وتُعمَى بدلاً من: وتُممَى.

<sup>(5)</sup> في أزهار الرياض: مَقَامَان، وفي الخريدة: مَنَامَاتُ.

ومَبْعَثُ مَنْ سَادَ السورَى وحَوَى السعُلاَ بمَوْلَكِهِ عَبْدُ الإِلْـــــــهِ وهَاشِمُ نَبِيٌّ حَوَى فَضْلُ السنَّبِسِيِّينَ واغْتَدَى لَهُمْ أَوَّلًا فــــــي فَصْله وهُوَ خَاتَمُ - 1 كَمَا يَلْتُمُ الــــيُمْنَى منَ المَلْك لاثمُ ونيسك لإبراهيم إذ وطيء السقاً (1) ضُحَى قَدَم بُرْهَانُهَا مُتَقَـــــادمُ -1+ دَعَا دَعُوةً فَوْقَ السصَّفَا فسأجسابَهُ قَطُّوفٌ مِنَ السَفَحُّ السَّعَمِيــق وراسمُ فأعجب بدعوي لسم تلج مسمعي فتي ولَمْ يَعهــــا إلاَّ ذَكيُّ وعَالمُ -11 ألَهُفْسِي لأَقْدَار عَدَنَ عَنْكِ هِمْتَسِي فسلسم تنتقيض منى إلىسك العزائم

 <sup>(</sup>٧) مسعث: مكان بسعثة الرسول عين ، الورى: الخَلْق، حوى: جَمَع، عبد الإله:
 يقصد عبد الله والد الرسول عين ، وهاشم: يقسصد هاشم بن عبد مناف والد جد النبى عين .

 <sup>(</sup>٨) اغتدى: صار وأصبح. أولاً في فَضْله: سابقًا عليهم في المنزلة والمكانة. وهو خاتم:
 أي على الرغم من أنه جاء أخرهم وخاتَمهم.

 <sup>(</sup>٩) يمين الله: يريد الكعبة المشرَّفة أو الحــجر الأسود بها، فهــو الذي يُلثُم في الحجِّ.
 يَلْتِمها: يَقبَّلُها. الوَرَى: الحَلْق. المَلْك: المَلك، والجمع: ملوك.

 <sup>(</sup>١٠) وطيء الصَّفَا: وقف على جَبَل الصَّفا. ضُحى قَدَم: آثار قَدَم واضحة. برهانها متقادم: دليلها قديم.

<sup>(</sup>١١) القَطُوفُ: من السدوابُّ والإنسان الذي يسسير سيرًا بسطينًا، والجمسع: قُطُف. الفجّ العميق: الطريق الواسع البعيد. الرَّاسم: من يسير سيرًا مسرعًا، والجمع: رواسم.

<sup>(</sup>١٢) فأعجب بدعوى: أسلوب تعبُّب قياسي؛ أي ما أعبجبها دعوةً. تلبج: تدخل. مَسْمَعَيْ: أَذْنَيْ. لم يَعها: لم يدركها ويفهمها.

<sup>(</sup>١٣) ألهــفي: نداء لسلتنسبيه، واللَّهْف: الحُزْن والحسسرة. عَدَتْ عَنْكِ هِمَّتي: شــغلتــها وصرفتها.

<sup>(1)</sup> في أزهار الرياض: الثرى بدلاً من: الصَّفا.

إذا جَأْرَتُ (1) لله فيك الغَمَائمُ؟! ١٤ - فيا لَيْتَ شعري هَلُ أَرى فيك دَاعياً خُطَى فِيك لي أو يَعْمَلات رواسم؟ ١٥ - وهَلْ تَمْحُونَ عَنِّي خَطَاياً اثْتَرَفْتُهِــا ومِنْ زَمْزَم يَرُوي بِهَا السَّنْفُسَ حَاثِمُ؟ ١٦ - وهَلُ لي من سُقْيا حَجيجك شَرْبَةً إذا بُذلَت لسلسنَّاس فيسك المَقَاسِمُ؟ وهَلُ لَــيَ فِي أَجْرِ الْمَــلَــبِّينَ مَقْسَمٌ فَحُطَّتْ بِهِ عَنْهُ الْحَطَابَا الــــعَظَائمُ وكـم زارَ مَغْنَاك المـعَظَمَ مُحْرِم (2) وقَدْ أُمنَتُ (3) فيك المَهَا والحَمَاتُمُ؟ فَإِنَّ هُوَى نَفْسى عَلَيْك لرائسم (4) ٢٠ - لَئِنْ فَاتَن ـ مِنْك الَّذِي أَنَا رَائِمٌ عَلَيْك، فَإِنِّي بــــالْفُؤَاد لَقَادمُ ٢١ - وإنْ يَحْمني حَامي الْمَقَاديـــر مُقْدمًا بــــكَعْبَتك الــــعُلْيَا، ومَا قَامَ قَاتُمُ ٢٢ - عَلَيْك سَلامُ الله مسلما طَافَ طَائفٌ

(١٤) جارت لله: تضرُّعت واستغاثت.

(١٥) اقترفتُها: اكتسبتُها. خطى: جمع خُطُوة. اليَعْمَلَة: النَّاقة النجيبة المُعْتَمِلة المطبوعة. الرواسم: جمع راسم وراسمة؛ وهي البعير السريعة السَّير.

(١٦) الحجيج: جمع حاجُّ. حائم: كلُّ عطشان، والجمع: حُوَّم.

(١٧) مَفْسِمٌ: نصيب. بُذِلَت: أَعْطِيَت.

(١٨) مَعْنَاك: المَعْنَى: المَنزِل الذي غَنِي به أهله، والجمع: مَغَانٍ.

(١٩) مُرَجِّبِكِ: مُؤَمِّلُكِ. المها: جمع مَهَاة؛ وهي البقر الوحشي. الحمائم: جمع حَمَام؛ وهي جِنْسَ من الطيور، والواحدة: حَمَامة.

(۲۰) رأتم الأولى بمعنى طالب ومُؤمَّل، ورائم الثانية بمعنى: مُشْفِق وخائف، والأولى مادتها اللغوية: روم، والثانية مادتها: رأم.

(٢١) يَحْمِني: يمنعني ويدفعني ويحول بيني وبين زيارتك. بالفؤاد: بالقَلْب.

(٢٢) قام قائمٌ: صلَّى مُصلُّ.

<sup>(1)</sup> في أزهار الرياض: إِذَا مَا دَعَتْ بدلاً من: إذا جَارَتْ.

<sup>(2)</sup> في قلائد العقيان وأزَّهار الرِّياض: مُجْرِمٌ؛ بالجيم بدلاً من: مُحْرِم.

<sup>(3)</sup> في الخريدة وأزهار الرياض: أَمِنَتُ بدلاً من: أَمَنَتُ.

<sup>(4)</sup> في أزهار الرياض: لدائم؛ بالدَّال.

٢٢- إِذَا نَسَمٌ لَمْ تُهٰدِ (1) عَنْي تَحِيَّةُ
 ٢٤- أَعُوذُ بَنَ أَسْنَاكِ (2) مِنْ شَرِّ خَلَقِه
 ٢٥- وأهْدِي صَلاَتَسي والــسَّلامَ لأَحْمَدِ

### [4]

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ٣/ ١٣٥-١٣٧، ومجموعها اثنان وثلاثون بيتًا، وهي من بحر الطويل، وتدور حول غرض شعري قديم، وهو المدح، وفيها يمدح القادر بالله يحيى حفيد المأمون يحيى بن ذي النون (ت ٤٨٥هـ) صاحب طليطلة، بويع بالحكم في طليطلة بعد وفاة جدّه المأمون، وفي عهده استولى الأذفونش على طليطلة بعد أن حاصرها سبع سنوات، وكانت بينه وبين ابن السيّد صلية مودّة، فمدحه بهذه الأبيات، وقد قدَّم لها المقرّى بقوله: ومن مديحه الذي أبدع فيه وأغرب، وذهب فيه أحسن مَذْهب، قوله بعدح القادر، رحمة الله عليه:

<sup>(</sup>٢٣) نَسَمٌ: جمع نَسَمَة؛ وهمي كلُّ كائن حيٌّ فميه روح. لم تُهْدِ: لم تمبعث وتُرْسِل. النواسم: جمع ناسم وناسمة وهي الرّياح الرقيقة الليّنة.

<sup>(</sup>٢٤) أعوذ: ألجأ وأعتصم. أسْنَاكِ: أَضَاءَكِ ورفع مكانتكِ. عاصِمُ: حَافِظُ.

<sup>(</sup>٢٥) كَبَّة النَّار: شِيدَّة لهيبها، وكَبَّه في النَّار: القاه على وجهه أو قَلَبَه فيها.

<sup>(1)</sup> في الخريدة: لم يُهُد ا بالياء. (2) في الخريدة: بمَنْ أَنشاك.

<sup>(3)</sup> في القلائد والخريدة: فما مِنْه.

تَصَدُّعُ قَسلبسى حَوْلَ وَصَلَكَ حَاثمُ ضَمَّانٌ عَلَى عَيْنَانُ الْنِي هَائِمُ وَيُوهِمُ مَنْكَ السلسخظُ أَنَّكَ رَاحِمُ فُؤادُكَ قَاس لَيْسَ لسي فيه رَحْمَةٌ **- Y** ظَلَمْتَ ولَمْ تَرْهَبُ مَغَبَّةً مساجَّنَتُ جُفُونٌ لها في العَاشقينَ مَلاحمُ -4 فخسصرك مَظلسومٌ وردْفُكَ ظَالمُ أَظُنُّ عِقَابَ الله نَالِكَ في الهووَى - £ كسما ضَنيَتْ فيكَ الجسسُومُ النَّواعمُ ولَحْظُكَ مُضنى ما يُفيقُ من النضنى فَسَكُلُّ لَسَهُ بِسَالَسَلَّحُظُ مُدُمْ وَكَالَمُ وخَدُّكَ بِـــالألحـــاظ يَجْرَحُ دَائِبًا - ٦ ودعُصُّ الــنَّقَا مـــا حَازَ منْه المَعَاكمُ ينقُولُون غُصْنُ البَان مِنا حَازَ خَصْرُهُ -٧ تَجَلُّك قطعٌ منَ السلِّسل فَاحمُ وفسسى طَوْقه بَدْرُ الــــــدُّجُنَّة طَالعٌ -1

- (١) ضمانٌ: التزامٌ؛ يُقال: ضَمِنَ الرجلَ: كفله أو التزم أن يؤدِّي عنه ما قد يُقصِّر في أداته. هائــمٌ: مَشْغوفٌ، يُقال: هام فــلان بكذا: شُغِفَ حبًا؛ فهو هائــم، والجمع: هُيَّام وهُيَّم. تصدُّع: تشقُّق. حائمٌ: مُشتاق ومتعطِّش.
  - (٢) اللَّحْظ: مُؤخِّر طرف العين مما يلي الصَّدْغ، والجمع: ألحاظ.
- (٣) ولم تـرهب: ولم تَخَفْ. مـغبَّة: عـاقبة. مـلاحم: جمـع مَلْحَمة؛ وهـي الحرب الضاربة.
- (٤) الحَصْر: من الإنسان والحيوان وَسَطه، وهــو المُسْتَدَقَّ فوق الوَركيْن والجمع: خُصُور. الرَّدْفُ: العَجُز؛ ومؤخّر كلِّ شيء، والجمع: أرداف، ورِدَاف.
  - (٥) مُضَنَّى: مَرِيضٌ مُتَّعَبٌّ. الضَّنَى: المرض أو الهُزال الشديد.
- (٦) دائبًا: دائمًا أبدًا. مُدُمٍ: اسم فاعل من: أَدْمَى؛ أي جَرَحه وأسال دَمَه. كَالِمٌ: اسم فاعل من: كَلَم؛ أي جَرَحَ.
- (٧) غُصَن البان: البان: ضَرْبٌ من الشجر، سَبْط القوام، ليُن، ورقه كورق الصَّفْصَاف، ويُشبَّه به الحِسان في الطُّول واللين. حَازَ: رقَّ وَلَانَ. دِعْص النَّقَا: الليُن السَّهل من كثيب الرَّمْلُ. المعاكم: جمع مَعْكَم؛ وهو ما تَرَاكم من الرَّمال.
- (٨) الطَّوْق: كلُّ ما أحاط بالعُنْق، والجمع: أطواق. الدُّجُنَّة: السَظُلْمة والسواد. تَجَلَّلَه:
   عَلاَه وغطَّاه. قطعٌ من الليل: جزءٌ منه، والجمع: أقطاع وقُطُوع.

بِ بَتَقْصِيرِهِم إِنْ لامَهِمْ فِيكَ لائمُ وَ السَّغْرُ خَاتَمُ وَ السَّغْرُ خَاتَمُ وَ المَّهُمْ فِيكَ لائم وَ وَحِكْمَتُهُ إِنْ قَالَ بِالسَّعِلْمِ عَالِمُ وَحِكْمَتُ فِيكَ النَّقْلُونُ الرَّوَاجِمُ فَي النَّوَالِ وَحَاتِمُ فَي النَّوَالِ وحَاتِمُ وَذَلِكَ مَا لا تَدَّعِيسه السَّضَرَاغِمُ وَذَلِكَ مَا لا تَدَّعِسه السَّضَرَاغِمُ وَذَلِكَ مَا لا تَدَّعِيسه السَّضَرَاغِمُ وَذَلِكَ مَا لا تَدَّعِيسه السَّضَرَاغِمُ وَذَلِكَ مَا لا تَدَعِيسه السَّضَرَاغِمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمِينَ لَلْلَمُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلَا الْمُعْلُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ ول

- (٩) اللَّمَى: سُمْرَةٌ في السّفة تُستحسن. الفِصُّ: مُثلَّسة الفاه: ما يُركَّب في الخاتم من الحُجارة الكريمة وغيرها. العقيق: حجر كريم أحمر يُعمل منه الفُصوص. المُبسم: الثَّغْر. المعسول: الحُلُو. السَّغْر: الفَم. الحَاتَم: بفتح التاء وكسرها: حَلْقة مُستَديرة ذات فصَّ تُلْبسُ في الإصبع، والجمع: خواتم.
  - (١٠) عَاذِرٌ: مُلْتَمِسٌ لهم العُلْر، يُقال: عَذَرَ فلانًا: رفع عنه اللَّوْمَ. لأمَهم: عاتبهم.
    - (١١) الوَرِّي: الخَلْق. الحِكْمة: وَضْع الشيء في مَوْضِعه الصَّحيح.
- (١٢) بَخَسَه حقَّه: أَنْقَصَه. رَجَمَتْ: تكلَّمت بما لا تعلم. الظُّنُون: جمع ظنٍّ؛ وهو هنا بمعنى التُّهَم. الرواجم: جمع راجِم وراجِمة؛ وهي الظنون التي لا دليل عليها.
- (١٣) يحيى بن ذي النون: هو جدَّ الممدوح المشهور بالمأمون. ابن سُعْدَى وحاتم الطائي وكعب بــن مامة: رجالٌ من الــعرب عُرفوا بالــكرم والجود، وضُرِبَ بهم المــثل في ذلك.
  - (١٤) الضُّرْغَام: الأسَد، والجمع: الضَّراغم. الرَّوْع: الحرب. باسه: شدَّته وقوته.
    - (١٥) دُونه: سِوَاه. حمَّى: حمايةً ومَنْعةً.
- (١٦) اللَّيْث: الأسد، والجمع: لُيوث. الهيجاء: الحرب. النَّقْع: غُبار المعركة. القَاتِمُ: ما كان لونه أغبر ضاربًا إلى سواد أو حُمْرة.
- (١٧) الحُسام: السيف القَاطع. مضاؤه: حِدَّته وقوَّته. انتضى السَّيْف: أخرجه من غِمَّده.

10 ومِنْ أَينَ لَسلَمُوْنِ الْسَكَنَهُورِ جُودُه إِذَا انسَهَمَلَتْ مِنْ رَاحَتَسِهُ المسكَارِمُ
 10 لنسا بَارِقٌ مِنْ بِشْرِه لسيسسَ خُلُبًا إِذَا شَامَه يسومًا مِنَ السنّاسِ شَائِمُ
 10 عليه مِنَ المَامُونِ يحيى مَشَابِهٌ تُرَى ولاسمساعيسلَ فِيه مَساسِمُ
 11 عمامانِ شَادَا بيتَ مجد له النّقى أساسٌ وأطراف السسرماح دَعَائِمُ
 17 مُمامانِ شَادَا بيتَ مجد له النّقى أساسٌ وأطراف السسرماح دَعَائِمُ
 17 إبا الحسينِ استنشق ثَنائي فإنّما فسؤادي دَارِيسَنَ وشعري لَطَائِمُ
 18 لِمعلَى لَلْمَائِمُ وَالْمَحْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَحْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَحْدُ وَالْمِحْدُ رَاقِمُ
 18 لِمعلَى الطَّلَى والمجددُ رَاقِمُ
 18 ومُعلَمُهسسا الإفضالُ والمجددُ رَاقِمُ
 18 وأورْ نَكَ المسسامُونُ صَارِمَه النَّذِي بِه لَمْ تَوَلَى تَفْرَى الطَّلَى والجَماجِمُ

<sup>(</sup>١٨) المُزْن: السَّحَاب. الكَنَهُور من السَّحاب: القطع منه أمثال الجبال، أو الأبيض العظيم منه، الواحدة: كَنَهُورَة. انهملت: فاضت وسالت.

<sup>(</sup>١٩) بَرَقَ وجهه: لَمَع وتلألاً. الـبِشْر: طلاقة الوجه. الخُلَّب: السَّحــاب الذي يومض برقه حتَّى يُرْجَى مطره ثم يُخلف ويتقشَّع. شامه: ترقَّب خيره وعطاءه.

<sup>(</sup>٢٠) المأمون يمجيى: جدُّ الممدوح وسَمِيَّه. مَشَابِةً: جمع شَبَه على غير قمياس، يُقال: فلان فيمه مَشَابه من فلان؛ أي أشباهً. إسماعيل: هو والد جدَّه المأسون، واسمه إسماعيل بمن ذي النُّون المعروف بالظافر. مَيَاسِم: جمع مِيسَمَّ؛ وهو السَّمة، وأثر الحمن والجمال.

<sup>(</sup>٢١) الهُمَام: السيد الشجاع السَّخي من الرجال؛ والجمع: هِمَام، دعائم: جمع دِعَامة، وهي عماد البيت الذي يقوم عليه.

<sup>(</sup>٢٢) أبا الحَسَن: ينادي ممدوحه الملك القادر بالله. دارين: فُرْضة بالبحرين يُجلب إنيها المسك من الهند والنسبة إليها داريّ. لطائم: جمع لطيمة؛ وهي وعاء المِسْك.

<sup>(</sup>٢٤) المأمون: جدُّ القادر بالله؛ الممدوح. صارمه: سيفه القاطع. تُفْرَى: تُفَتَّت وتُقطَّع. الطُّلَى: جمع طُلاَة؛ وهي العُنُق أو صفحته.

حُسامٌ ومنه فسسسي يَدِ اللهِ قَائِمُ تُروَّضُهُ السِفَسائِمُ تُروَّضُهُ السِفَسائِمُ كَانًا عَلَى أَفْنَانِهِ سِنَ حَمَانِ سِسمُ كَانًا عَلَى أَفْنَانِهِ سِنَ حَمَانِ سِسمُ إِلَيْكَ كَسما زُفَّ الْغَوَانِي الْكَرَائِمُ كَما انْشَقَّ عَنْ زَهْرِ الرِّياضِ كَمائِمُ ولا أنسسا ذُو إِفْك بَمَا أَنَا زَاعِمُ وعَلَياكَ تُعْطِي الْدَّرِ والسَّعْرُ نَاظِمُ وعَلَياكَ تُعْطِي الْدَّرِ والسَّعْرُ نَاظِمُ وعَلَياكَ تُعْطِي الْدَّرِ والسَّعْرُ النَّواجِمُ وعَلَياكَ تَعْطِي الْدَّرِ والسَّعْرُ النَّواجِمُ وعَلَياكَ النَّواجِمُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيَةُ الْمَانِونَ وَالْمُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيةُ الْمُلْمِيةُ الْمَانِيةُ الْمِيْفُولِيقُولُ الْمَانِيةُ الْمِلْمُ الْمَانِيةُ الْمَانِيقُولُ الْمِلْمُ الْمَانِيقُ الْمَانِيقُولُ الْمَانِيقُولُ الْمَانِيقُولُ الْمَانِيقُ الْمِلْمُ الْمَانِيقُولُ الْمَانِي

٢٥- نَصَمَمُ ولا تُخجمُ فَإِنَّكَ صَارِمٌ
 ٢٦- لَكَ السَّرْحَةُ الغَنَّاءُ في المجدِ لم نَزَلَ
 ٢٧- رياضٌ لنا سَجْعٌ بمدُحِكَ وَسَطَها
 ٢٨- ودُونَكَ بِكُرا مِنْ ثَنَائسي زَفَفَستُها
 ٢٨- كَسَتْكَ بَطْلَيُوسٌ بِهـــــا عَبْقَرِيَّةً
 ٣٠- ومَا أَنْتَ ذُو فَقْرِ لِمَا أَنَا وَاصِفٌ
 ٣١- سَجَايَاكَ تُملِي الفَخْرُ والدَّهْرُ كاتبٌ
 ٣١- فدمُ عَامِرًا لُلمَجْد تَعْنُو لَكَ العدا

<sup>(</sup>٢٥) فَصِمُّمْ: امْضِ فِي عزيمة وثبات. ولا تُحجِم: ولا تَكُفُّ. قائم السيف: مَقْبِضُه.

<sup>(</sup>٢٦) السَّرْحة: الأرض السَّهْلة الواسعة. الغَنَّاء: العَامِرة. تروَّضها: تجعلها روضةً. الغمائم: جمع غمامة؛ وهي السَّحابة.

<sup>(</sup>٢٧) رياض: جمع روضة؛ وهي السبُسْتان الحَسَن والأرض ذات الخُضْرة. السَّجْع من الكلام: منا كان له فواصل كـفواصل الشبعر مُقفَّى غير مبوزون، وكلُّ كلام حَسَن مُعْتَدَل. أفنان. جمع فَنَن؛ وهو الغُصْن.

<sup>(</sup>٢٨) دُونَكُ: اسم فعل أمر بمعنى خُذْ. السِكْر: أوَّل كلَّ شيء، والعَذْراء. السغواني: جمع غانية؛ وهي المرأة الستي استغنت بجمالها عن الزُيْنة. الكرائم: جمع كريمة؛ وهي الأصيلة.

<sup>(</sup>٢٩) عَبْقَرَيَّة: واحدة عَبْقَرِيَّ؛ وهو الـدِّيباج، أو هي مـصدر صناعـي؛ صفة العـبقريُّ وحالته. كمائم: جمع كِمَامة؛ وهي غطاء النَّوْر.

<sup>(</sup>٣٠) الإِفْك: الكَذِّب. زَاعِمُ: قائل.

 <sup>(</sup>٣١) سجايا: جمع سجيّة؛ وهي الشيمة والطّبع. العَلْيَا: أصلها مهموز: العَلْياء؛ وهي الشّرَف والرّفْعة.

<sup>(</sup>٣٢) تَعَنُّو: تخفضع وتَذِلِّ. العِدا: جمع عدو. النَّوَاجم: جمع نَاجِم؛ وهو الساطع المضيء.

\* وردت هذه الأبيات في الأشباه والنظائر للسيوطي ١٩٤/٥-٢٠٠، ومجموعها ثلاثة وستون بيتًا، وهي من بحر الطويل، وتدخل في إطار المطارحات أو المسائل والأجوبة في النحو؛ وفيها يسأله سائل ثلاثة أسئلة نحوية بالشعر، فيرد عليه مُجيبًا عن هذه الأسئلة الشلاثة، على البحر نفسه والوزن والقافية، وهذه القصيدة أكبر شاهد على مقدرة ابن السيّد الفائقة في الشعر والنثر، كما تدل على المقدرة الفذّة في استيعاب قضايا التحو ومسائله؛ يقول له السائل:

عَن اشْيَاءَ مِنْ ذَا النَّحْوِ تَخْفَى وتَعْظُمُ تَبِينُ بِهِ كُلَّ السسبيَانِ وتُفْهِمُ فَوَائِدُهُ إِنْ جَلَّ أَوْ عَنَّ مُبْهَمُ فَوَائِدُهُ إِنْ جَلَّ أَوْ عَنَّ مُبْهَمُ فَوَائِدُهُ وَهُوَ السصَّحِيسَ لَا الْسَقَّمُ مِن اعْلاَلِه وَهُوَ السَّعَلِيسِلُ الْسَقَّمُ مَنِ اعْلاَلِه وَهُوَ السَّعَلِيسِلُ الْسَقَّمُ مَن اعْلاَلِه وَهُوَ السَّعَلِيسِلُ الْسَقَّمُ فَرَدُ اللَّهُ الْمُلْوَالِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

١- جَوابَكَ يَا ذَا السَّعِلْمِ إِنِّي لَسَائِلٌ
 ٢- فَأُوْرِ دُ عَلَيْهَا مِنْ كَلَامِكَ شَافِيًا
 ٣- فَمِثْلُكَ لَسِلْإِفْهَامٍ بُدُعَي وتُرْتَجَي
 ٤- عَلَامَ تُعِلُّ السَّشِيْءَ عِلَّةَ غَيْرِه
 ٥- ويَبْرَأُ إِنْ أَضْحَى سَواهُ مُسلَمًا
 ٢- ومَا الْقَوْلُ فِي: لا بَاسَ إِنْ يَكُ مُعْرَبًا
 ٧- وَإِنْ يَكُ مَبْنًا فَقَسُولُكَ نَصْبُهُ

<sup>(</sup>١) يا ذا العِلْم: يا صاحب العِلْم؛ ويقصد ابن السِّيد. مِنْ ذا: مِنْ هذا.

<sup>(</sup>٢) شافيًا: قولاً فصلاً.

<sup>(</sup>٣) جَلَّ: عَظُمَ. عَزَّ: صار بعيدًا عزيز المنال. المبهم: الغامض.

<sup>(</sup>٤) عَلامَ: على أي دليل أو سنَد. والبيتان: الرابع والخامس يشتملان على المسألة النحويَّة الأولى؛ وهي: متى يُعامل الاسم أو الفعل الصحيح السالم معاملة الاسم أو الفعل المعتل، والعكس؛ أي متى يعامل الاسم أو الفعل المعتل معاملة الاسم أو الفعل المعتل معاملة الاسم أو الفعل الصَّحيح السالم؟

<sup>(</sup>٦ – ٧ – ٨ – ٩) هذه الأبيات الأربعة تتناول المسألة الثانية؛ وهي: ما الوجوه الإعرابية =

٥- وَإِنْ يَكُ مَنْنِياً لَدَيْكَ ومُعْرَبًا فَذَا النَّكُرُ أَدْهَى فِي النَّفُوسِ وأَعْظَمُ
 ٥- فَبَرِّدْ غَلِيسسلا فِي نُفُوسِ كَأَنَّهَا طُيُورٌ ظِمَاءٌ حَوْلَ عِلْمِكَ حُومً ١٠ وَلِمْ صَرَفُوا مَا كَانَ وَصَفًا مُؤَنَّنًا لِعَاقِلَة وَالْوَصَفُ بِالْمَنْعِ يُحْكَمُ ١٠ وَلِمْ صَرَفُوا مَا كَانَ وَصَفًا مُؤَنَّنًا لِعَاقِلَة وَالْوَصَفُ بِالْمَنْعِ يُحْكَمُ ١٠ وَلَمْ يُطِلُ يَبْطِلُ السبابَ مُعْظَمُ
 ١١- وَلَمْ يَصْرِفُوا إِسْمًا لِذَات مُعَرَّفًا وَذَلْكَ بُطلٌ يَبْطِلُ السبابَ مُعْظَمُ
 ١٢- أيصْرَفُ والسنّانِيسَثُ فِيهٍ مُحقَقًّ وَيَمْنَعُهُ إِنْ كَانَ لَغُوا وَبُحْرَمُ ١٤ عَلَى اللّهَ اللّهَ الطّي بِسَامِ الْعِلْمِ أَغْرَاضَ مَطلّبي وَلا تَكُ فِيهِ الظّنَّ بِالطَّنَّ بِالْعَيْبِ تَرْجُمُ
 ١٣- فَقَرْطِسْ بِسَهُمِ الْعِلْمِ أَغْرَاضَ مَطلّبي وَلا تَكُ فِيهِ الظَّنَّ بِالطَيْنِ بَرْجُمُ

(**0**·)

### \* فأجاب أبو محمد ابن السِّيد رحمه الله:

١- سألت لَعَمْرِي عَنْ مَسَائِلَ تَقْتَضِي جَوابًا وسَف هـ بـ سمّا لِمَنْ يَتَعَلَّمُ
 ١- لأنَّ اطرَادَ الحُكْمِ لَيْسَ بِلاَزِمٍ إِذَا أَوْجَبَتُه عِلَّةٌ لَيْسَ يَلزَمُ

- الممكنة لقولهم: لا بأس؛ فاسم لا النافية للجنس مُعربٌ، أو مبنيٌ، فإن كان مُعْربًا فحذف التنوين منه أمر منكر، وإن كان مبنيًا فلا يصحُ أن يُقال إنه منصوب، وإن قيل إنه يجوز فيه الوجهان: البناء والإعراب فهذا أمر قد يُنكر ممن لا يعرف.
- (١-١-١-١٠) هذه الأبيات الأربعة تـتناول المسألة الثالثة؛ وهي: ما الـعلَّة النحوية في صَرْف وَصْف المؤنَّث العاقل، وما العلَّة في منع صَرْف اسم الذات المعرَّف؛ فقد أجاز بعض النحويين صَرْف ما كان وصفًا مؤنَّثا لعاقلة، على الرغم من أنَّ المنع من الصَرْف معروف عـند بقيتهـم. فهل يُصرف إذا كان التـأنيث حقيقيًّا أو يُمنع من الصرف إن كان مجازيًّا؟
- (١) في هذا البيت بجيب ابن السَّيد عن الـسائل: إنك سألت عن أمور تـتطلَّب جوابًا وتفهيمًا لمن أراد أن يتعلَّم.
- (٢) إن اطراد القاعدة النحوية أمر لا يتحقق بصفة دائمة، فقد يشذُّ عن هذا الاطراد مسألة نحوية لعلّة ما.

وَقَدْ أَوْجُبُوهُ فَـــي مَوَاضِعَ جَمَّةً بِلاَ عِلَّةً تَقْضِي بِذَاكَ وَتَحْكُمُ -4 سوكى عُلْقَة لَفُظيَّة وتَنَاسُب خَفَى بَرَاهُ المَاهِ المَاهِ المُتَقَدِمُ الْمُتَقَدِمُ - ٤ بنَشْء فُرُوع عَـــن أُصُــــول تُقَـــّمُ لأنَّ تَصَاريفَ السكَلاَم شَيسهَةٌ تُنَاسِبُهُ فيسما يَصصحُ ويَسْقَمُ فَتُشْرِكُ فيسمسها الجَرَّ ٱقْسَامَه الَّتِي **-**٦ وَفِي كُلُّ عَلَم إِنْ نَظَرْتَ نَسَامُحٌ -٧ لِمَنْ يُكْثِرُ السنَّنْقيـــرَ عَنْهُ ويُنْعمُ ومَا الـــنَّحْوُ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ وَحُدَه - 1 يَرَاهَا بِعَيْنِ السِـــلَّبُّ مَنْ يَتُوسَّمُ وَلَكُنْ لَهُ فيـــــمَا وَجَدْنَا نَظَائرٌ ۗ - 4 فَلَمْ نَكُ تَعْدُو إِنْ فَعَلْتَ وتَظْلَمُ فَلاَ تَطلُّبَنُ في كُلُّ شَيٍّ، حَقيــــــقةً -1. لَهَا مَوْقعٌ فِي لُبٌّ مَرٌّ يَتَفَهَّمُ سَأَضُربُ أَمْثَالًا لِمَا أَنَا قَائلٌ

 <sup>(</sup>٣) أرجب النحويون اطراد القاعدة النحوية في مواضع كثيرة إذا لــم تظهر عِلَّةٌ ما تشذُّ
 عن هذا الاطراد.

<sup>(</sup>٤) لا يعرف هذا الشذوذ النحوي عن القاعدة المطَّردة إلا الماهر المتقدُّم في صنعة النحو.

<sup>(</sup>٥) إن تصريف الكلام يُشبه الفروع التي تنشأ من أصول الشجر؛ فكُثيرًا ما تتشعّب وتتشاك.

<sup>(</sup>٦) إنَّ الجرَّ باقسامه المتعدُّدة يتورَّع بالتناسُب على كلُّ صحيح أو معتلَّ من الأسماء.

 <sup>(</sup>٧) وكل علم من العلوم الإنسانية فيه قَلْر ليس باليسير من التجاوز أو الإقناع الحقيقى أو الظنّ غير الحقيقى.

 <sup>(</sup>٨) إنَّ النحو مثل بقية العلوم الإنسانية فيه قدر كبير من التيسير لا يعرفه إلا مَن يكثر
 البحث والتنقير ويطيل النظر فيه.

<sup>(</sup>٩) وفيه مسائل متشابهة ومتناظرة يراها صاحب العقل المدقِّق .

<sup>(</sup>١٠) فليس في النحو أو في العلوم الإنسانية حقيقة مُطلقة وإنما هي أمور نسبية.

<sup>(</sup>١١) سيضرب ابن السيِّد أمثالاً لتوضيح كلامه؛ ولهذه الأمثال أثـر طيِّب في عقل من يَفْهم.

١٢ - ألم تر أن السداء يَسْرِي دَفِيسنه فَيُضْنِي بِعَدْواهُ السَّحِيحَ وَيُؤْلِمُ؟!
 ١٢ - وَيَنْزِعُ عِرْقُ السِسُوءِ مِنْ بَعْدِ غَايَة فَيَسْرِي بِه في السِنْسُلِ دَاءٌ ويَعْظُمُ
 ١٤ - كَحَذْفَهِمُ لسلهمْ فَر مِنْ يُكُرِمُ السَفْنَى مُشَارَكَةً فِيسسسما جَنَى المُتَكَلِّمُ
 ١٥ - وَحَذْفُكَ وَاوَ الوَعْدِ حَمْلاً عَلَى الَّتِي ثُعَلُّ وَذَا حُكُمٌ مِنَ السِنَّحُو مُحْكَمُ
 ١٦ - كَذَاكَ قَرِيسَ السَّوْءِ يُرْدِي قَرِينَهُ وَيُنْجِي مِنَ السِسَّرِ السِعَادُ ويَعْصِمُ

(١٢) ألست ترى أن المرض قد ينتشر في الجسم فيتسبب في إيلام بـ قية الجسم بعدواه وسريانه.

- (١٤) فالنحويون يــحذفون الهمز من الفِعل: يُكْرِم، وماضيــه: أَكْرَم، فلا يقولون يُؤَكْرِمُ مشاركةً فيما صنع المتكلّم عندما يقول: أنا أُكْرِمُ.
- (١٥) ويحذفون الواو من فعل الأمر: عد وماضيه وعد؛ حملاً على الافعال التي تُعلُّ، وهذا حكم في النحو سليم صحيح. يقول ابن جني في الخصائص ١١٢-١١٢-١١٣ (باب في مقاييس العربية): واعلم أنَّ العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل، ما إذا تأملته عرفت منه قوَّة عنايتها بهذا الشأن، ... ومن ذلك حملهم حروف المضارعة بعضها على حكم بعض، في نحو حذفهم الهمزة في: نكرم، وتُكرم، ويُكرم؛ لحذفهم إياها في: أكرم لل كمان يكون هناك من الاستقال؛ لاجتماع الهمزتين في نحو: أوكرم، وإن عربت بقية حروف المضارعة وورد، لو لم تُحذف من اجمتماع همزتين، وحذفهم أيضًا المفاء من نحو: وعد، وورد، في: يَعد، ويرد؛ لما كان يلزم لو لم تحذف من وقوع الواوين بين ياء وكسرة، ثم حملوا على ذلك ما لو لم يحذفوه لم يقع بين ياء وكسرة؛ نحو: أعد، وتَعد، ونَعدُ؛ لا للاستشقال، بل لتساوى أحوال حروف المضارعة في حذف الفاء معها أ.هـ.
- (١٦) كذلك صاحب السوء يُهلُك صاحبه، ولو أنه ابتعد عنه لـنجا من الشرُّ وعُصِم، وقد كان أبو على الفارسي يقول: قد يُؤخَذ الجار بجُرْم الجار.

<sup>(</sup>١٣) كما أن عِرْق السوء قد يسنتقل من الأب إلى الابن إلى الحفيد فتسنتشر عدواه وتؤثّر بحكم عاملَ الوراثة.

١٧- لِذَلِكَ أَرْدَى مِنْ جُهَيْنَةَ يَاءَهَا
 ١٨- وَنَجَّى قُريشًا أَنْ يُصابَ بِيَائِه
 ١٩- أَلَمْ قَرَ صُواًمًا نَجَتْ إِذْ تَبَاعَدَتْ

مُقَارَنِ تَهَضَّمُ السهاءِ الَّتِي تَتَهَضَّمُ تَنَائِي قَرِيسنِ السسوءِ فَهُو مُسلَّمُ عَنِ السلاَم مِنْ داء خَدَتْ فِيه صيَّمُ

(١٧) ويسبب قرينة الجسوار سقطت الياء من كلمة: جُهينة عند النسب؛ فيقال: جُهني الله وذلك كسقوط الهاء أو التاء المربوطة منها عند النسب، وهذا هو القياس، وبقاء الياء في النسب إلى: جُهينة: جُهيني شاذ انظر: شرح الشافية ٢٧/٢ وما بعدها. وقد علل السيوطي هذا الحذف - نقلاً عن السخاوي وابن النّحاس - بقوله: باب فعيلة إذا نُسب إليه يُحذف منه التاء، ثم الياء، فيقال في: حنيفة: حَنَفي الآن ياء النّسبة لما تسلّطت على حذف الزائد الآخر، والتنغيير يانس بالتغيير، بخلاف باب فعيل فلا يُحذف منه الياء؛ نحو: تميم وتميمي الفقد العلّة بالتغيير، بخلاف باب فعيل فلا يُحذف منه الياء؛ نحو: تميم وتميمي الفقد العلّة المذكورة: الأشباه والنظائر ١/ ٣٢٩ ت عبد العال مكرم.

(١٨) أمَّا كلمة: قُرَيْش فإنها عند النَّسب لا تُحذف منها الياء: قُرَيْشيُّ؛ لعدم وجود التاء المربوطة في الكلمة كما في: جُهيَّنَة، وهذا هو مذهب سيبويه وتَبِعه جمهور العلماء، أمَّا حَذْف الياء من: قُرَيْش عند النَّسب: قُرَشيُّ فهـو شاذٌ لا يُقاس عـليـه، وقد استشهد سيبويه على بقاء الياء عند النسب؛ وهو القياس بقول الشاعر:

بِكُـــلَّ قُرَيْشِــيٍّ إِذَا مَا لَقِيتُــهُ صَرِيعٍ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتَّكَرُّمِ : كتاب سيبويه ٣/٣٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٦/ ١١.

(١٩) في اللسان في مادة (صوم): ورَجُلٌ صَائِمٌ مِن قَوْمٍ صُوَّامٍ وصَيَّامٍ وصَوَّمٍ؛ بالتشديد، وصَيَّم؛ قلبوا السواو لقربها من الطَّرَف، وصِيَّم؛ عـن سيبويه؛ كسروا لمكان الياء؛ ويُعلَّل سيبويه مجيء: صيَّم بقوله: وقد قالوا أيسضًا: صيَّم ونيَّم، كما قالوا: عتي وعصي ، ولم يقلبوا في زُوَّار وصُوَّام؛ لانهسم شبَّهوا الواو في: صيَّم بها في عُتُوَّ إذا كانت لامًا وقبل اللام واو زائدة، وكلَّما تباعدت من آخر الحرف بَعُدَ شبَهها وقويت وتُرك ذلك فيها؛ إذ لسم يكن القلب الوجه في فُعَّل، ولغة القلب مُطَرِّدة في فُعَّل: كتاب سيبويه ٤/ ٣٦٢ – ٣٦٣. وعند السيسوطي في الأشباه والنظائر ٢/ ١٣ ت عبد العال مكرم: ومن ذلك قولهم: في: صُوَّم: صُوَّم: صُوَّع: جُوَّع: جُوَّع: جَيَّع؛ حملاً على = العال مكرم: ومن ذلك قولهم: في: صُوَّم: صُوَّع، وفي: جُوَّع: جَيَّع؛ حملاً على =

٢٠ وَلِلْجَارِ أَسْبَابٌ يُراعَى مَكَانُهَا ولِلَــرَّحِمِ الْسَلِدُنْيَا حُقُوقٌ نَقَدَّمُ لِمَحَدَّةِ عَيْنِ السَفْعُلِ مِنْ عَوِرَ السَفْنَى لِصَحَّتِهَا فِي اعْورَ واللهُ أَعْلَمُ لاح وَكَاجْتَورُوا صَحَّتُ لأَجْلِ تَجَاوَرُوا شَفَاعَةً ذِي السَلِقُرْبَى لِمَنْ هُو مَحْرَمُ ٢٢ - وكَاجْتَورُوا صَحَّتُ لأَجْلِ تَجَاوَرُوا شَفَاعَةً ذِي السَلِقُرْبَى لِمَنْ هُو مَحْرَمُ ٢٢ - وَقَدْ زَعَمُوا السَّصْحِيحَ لِلوَاوِ فِيهِما إِرَادَةَ تَنْبِيسَـــه عَلَى الأَصْلِ مِنْهُمُ ٢٢ - وَقَدْ زَعَمُوا السَّصْحِيحَ لِلوَاوِ فِيهِما إِرَادَةَ تَنْبِيسَـــه عَلَى الأَصْلِ مِنْهُمُ وَالْمَوْلَ مِنْهُم وَاللَّهِنِ إِنْ كُنْتَ تَفْهَم وَالْمُولَتِ يَا نَكُلُى وَأَطُولَتَ يَا فَتَسَى وَأَجْوَدُتَ يَسَا سُعُدَى وَأَغْيَلْتِ تَكُنّمُ تَفْهَمُ ١٤ - وَإِنْ شِئْتَ أَجْرِيْتَ السَّحَرُكَ فِيهِما كَمَجْرَى حُرُوفِ اللَّيْنِ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ ١٤ - وَإِنْ شِئْتَ أَجْرِيْتَ السَّعَرِكُ فِيهِما كَمَجْرَى حُرُوفِ اللَّيْنِ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ ١٤ - وَإِنْ شِئْتَ أَجْرَيْتَ السَّعَرُكَ فِيهِما كَمَجْرَى حُرُوفِ اللَّيْنِ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ ١٤ - وَإِنْ شِئْتَ أَجْرَيْتَ السَّعَدَرُكَ فِيهِما كَمَجْرَى حُرُوفِ اللَّيْنِ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ السَّعَلَى الْحَدِيْدَ الْتَوْلِقُولَ اللَّيْنِ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ إِنْ السِّعْدَ الْعَلْمَ الْمُؤْمِدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ الْمَعْلِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعِلْمِ اللَّهِ الْمَالَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُمُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمَالَاقِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْهُمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمَالَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْ

قولهم في: عُصُونًا: عِصِيًّا؛ لأن العايل لما جاورت السلام حُمِلَتُ على حُكْمها في القَلْب.

(٢٠) للرحم الدُّنيا: أي القُرْبي.

(٢٦-٢١-٢٣) عند ابسن جنّي في الخصائص ١٤٧/١: وصَحَّت الواو في نحو: اجْتُورُوا واعْتُورُوا واعْتُورُ وصَيِدًا لأنها في معنى: اعْورُ، واصَيدًا لأنها في معنى: اعْورُ،

(٢٤) أعُول: بكسى، التَّكُلى: التي فقدت الولد. سُعْدَى: اسم امرأة، أو يقصد ابن سُعْدى الذي ضُرِبَ به المثل في الكرّم قبل الإسلام. أغْيلُت: استلأت وسَمنت. تكتُّمُ: اسم اسرأة. وهذه الأفعال الأربعة: أعُولَ، وأَطُولَ، وأَجُودَ، وأَغْيلَ عَدَّهَا بعض النحويين أفعالاً صحيحة؛ لتحرُّك حروف العلَّة بها وسكون ما قبلها؛ وفي ذلك يقول ابن جنِّي في الخصائص ١/١١٩: ألا ترى أنَّ أصل: أقام: أقوم، وأصل استعاد: استعود، فلو أُخْلينا وهذا اللفظ لاقتضت الصورة تصحيح العين لسكون ما قبلها؛ غير أنه لمَّا كان منقولاً ومُخْرَجًا من مُعْتَلُ هو: قام، وعاذ، أُجْري أيضًا في الإعلال عليه. أ. هـ

(٢٥) القياس أن يُقال في هذه الأفعال الأربعة. أعال، وأطال، وأجاد، وأغال، إلا أن يكون فعل تعجُّب؛ نحو: ما أعولَه! وما أطُولَه! وما أجُودَه! وما أعيلَه! فإنه يصحُّ؛ لشبهه بدأ أفعل التي للمفاضلة؛ نحو: هو أعول منه، أمَّا مجيء هذه الأفعال الأربعة على هذه الصورة الواردة في البيت فهو شاذٌ، وانظر في ذلك: المنصف لابن جني ١/ ٢٧٧، والممتم لابن عصفور ٢/ ٤٨٢.

٢٦ كما أن يَرْمِي السقومُ أو يَقْعُدَ السفَنَى سَواءٌ إِذَا جَازَيْتَ أوْ حِينَ تَجْزِمُ
 ٢٧ وَمِثْلُ حُبَارَي فِي الإِضَافَةِ عِنْدَهُمُ غَدَتْ جَمَزَى فِي مَا بِهِ السَّعُو يَحْكُمُ
 ٢٨ وَمَكُوزَةٌ شِبْهٌ بِذَاكَ وَمَحْبَبٌ وَتَهْلُلٌ إِنْ حَصَّلَتَ قَوْلَـــــي وَمَرْيَمُ
 ٢٨ وقَدْ جَعَلُوا لسلاسهم سيسما لكونه على وزن مِثْلِ السفيل فِيسما تَبَمَّمُوا

(٢٦) أي أنَّ كلا الفعلين: المعتلّ: يَرْمِي، والصَّحيح: يَقَعُد عند الشرط أو الجزم بفعل واحد فهما مجزومان؛ أحدهما بحرف العلَّة والآخر بالسكون؛ إِذَنْ فكلاهما جرى علمه التغيير.

(۲۷) يقصد انّنا عندما نُنْسِبُ إلى: حُبَارَى نَـقُول: حُبَارِيّ، وكذلك عند الـنَّسب إلى جَمَزَى نقول: جَمَزَيّ، وَفَـي هذا يقول سيبويه: وأمّا جَمَزَى فـلا يكون: جَمَزَويّ ولا جَمَزَاويّ، ولكن: جَمَزِيّ، لانها تَقُلُتْ وجَاوَرَتْ رِنة مَلْهَى، فصارت بمـنزلة: حُبَارَى؛ لتتـابع الحركات: الـكتاب ٣/ ٣٥٤. والجَمَزَى: ضَرْبٌ من الـسيّر للفررس قريب من العدو. والحُبَارَى: طائر طويل العُنُق رماديّ الـلون على شكل الإوزّة، الذكر والأنشى والجمع فيه سواء.

(٢٨) هذه الاسماء: مَكُورَةٌ ومَحبَبٌ وتَهلَلٌ ومَريَمُ جاءت مُصَحَّحةٌ وبابها أن تُعلَّ أو تُدُغَم؛ فيُعلُّ منها: مَحْبَبٌ وتَهلَلٌ وانحاجان: مَكَازَة ومَرام، ويلدُغَم منها: مَحْبَبٌ وتَهلَلٌ فتُصبِحان: مَحَبُ، وتَهلُّل، وإنحا جاءت على أصلها، وقد ذهب المبرَّد إلى أنها جاءت على الإعلال عليها، إنحا هي أنها جاءت على الإعلال عليها، إنما هي أنها جاءت على الإعلال عليها، إنما هي أسماء أعلام (المقتضب ١/٧٠١)، ويذهب ابن عصفور إلى أنها كلها منقولة سواءٌ علم مخصوصة بالتغيير؛ ألا ترى أنهم قالوا رجاء بن حيوة، وقالوا: مَحبَبٌ ومَكُورَة، وساغ فيها الترخيم دون غيرها من الاسماء؛ لأنها في أصلها مُغيَّرة بنقلها إلى وساغ فيها الترخيم دون غيرها من الاسماء؛ لأنها في أصلها مُغيَّرة بنقلها إلى العلمية والتغيير يُؤنَس بالتغيير (شرح المفصل ١٩/٤).

(٢٩) جعل النحويون الاسم صحيحًا عَلَى أَصْل حرف العسلَّة إذا جاء على وزن الفعل، وقد عقد ابن جني بسابًا في المنصف ٢٧٣/١ بعنوان: لو بُنسي اسمٌ على وزن الفعل صحعَّ ولم يُعسل، فلو أنَّك بَنَيْتَ من قال يسقول اسمًا على مثال: يَفْعَل أو يَفْعُلُ أو يَفْعُل أو يَفْعُل أو مِنْ باب: باع يسيع كُنْتَ قائلاً: يَقُول ويَقُولُ ويَقُول؛ يَبيع ويَبيع: المنصف ١/ ٢٧٣.

٣٠ - فَقَالُوا لِمَنْ يُشكِي الْحَلِيسل ويَشْنَكِي
 ٣١ - وَقَدْ يُلْحِقُونَ السَّضَدُّ طَوْرًا بِضِدُهُ

الأمَّ ولَكِنَ فِيــــه مَا أَنْتَ الوم كَرُبُّ فَتَــى الودي وكَمْ نيـــلَ مَعْنَمُ

### \* جواب المسألة الثانية:

٣٢- ولا بَاْسَ فِي إِعْرَابِهِ وَبِنَائِهِ ٣٣- لِحَذَّفِكَ تَنْوِيسَسِنَ الَّذِي هُوَ مُعْرَبً ٣٤- وَإِنْ يَكُ مَبْنِيًّا فَفِيسَسِمَ وَصَفْتُهُ ٣٤- وجَمْعُكَ للسِسِضُدِيْنِ أَعْظَمُ شُنْعَةً

بِأَيِّهِمَا قُلْتَ اعْتِراضُكَ مُلْزَمُ وذَلِكَ رَأَيٌ عِنْسِسِدَنَا لا يُسَلِّسِمُ عَلَى لَفْظِهِ والسِسِنَّكُرُ فِي ذَاكَ أَعْظَمُ ولَمْ يسستَوَهَمْ فِيسِه ذا مُتَوَهَّمُ

(٣٠) يُشْكِي الخَلْيلِ يُدْهِبِ شكواه، أَلُومَ اسم تفضيل جاء على الأصل؛ وهو الواو، ولا يصلح فيه الإعلالُ، بَقلْبِ الراو أَلِفًا، كما لا يَصْلح أيضًا في فعل التعجَّبِ مَا أَلُومَهُ!، وفي هذا يقول ابن عصفور: ولا يصحُّ شيءٌ من ذلك إلا أَنْ يكون فعل تعجَّب؛ نحو ما أَقُولُه! وما أَطُولُه! فإنه يصحُّ لشبهه بأَفْعل التي للمفاضلة نحو: هو أَقُولُ منه وأَطُولُ: الممتع ٢/ ٤٨١.

(٣١) قد يكون للفظ الواحد معنيان متضادان؛ فالفعل: أوْدَى قد يكون بمعنى دُفَع الدَّيَةَ، وقد يكون بمسعنى: هَلَك أو مات، وكذلك الفعل: نيل المسبني للمجهدول قد يكون بمعنى: أعْطِيَ او بمعسنى: أُخِذَ. وقد يكون الفعل عسلى وزن: فَعَل وضده على وزن أَفْعَل؛ كما في: شَفَى وأَشْفَى، ووَدِيَ وأوْدَى وشكا واشكى ولام وألام . الخ.

(٣٢) (لا بَأْسَ) إذا جُعَلْتَ اسم لا السافية للسجنس مبنيًا على الفتـح او مُعْربًا منصوبًا بالفتحة؛ ففي الحالتين هناك اعتراضً على ذلك.

(٣٣) فلو أنك جعلت اسم لا مُعْرَبًا فوجه الاعتراض عليك هو حذفك التنوين منه؛ لأنه ليس مضافًا.

(٣٤) وإن كان مبنيًا على الفتح فلماذا جاز لك أن تصفه على لفظه؟؛ فالإنكار عليك في ذلك سيكون عظيمًا.

(٣٥) أي جمعك بين كون اسم لا مبنيًّا ومُعْرِبًا أيضًا أمر شنيعً، وقولهم: «لم يتوهَمُ» فلا يقتضي أن تكون «لم» جازمة وليست استفهامية، ولذا ينسغى جزم: «يتوهم»، فلا يختلف في ذلك أحدٌ.

إِلَى أَنْ أَمَلُوا السنَّاظريسنَ وأَبْرَمُوا ٣٧- وَٱكْثَرُ مَا قَالُوهُ مَا فِيــــه طَائِلٌ لقارنه إلا الــــكلامُ المُنمنَمُ ٣٨- فَمَنْ قَائِلَ ظَسِسَ السَّبِنَاءَ وقَائِل يُضَارعُ إعْرَابًا وَذَا الــــرَّأَي أَحْكُمُ إذا قُلْتَ جَارَاتٌ الأَسْمَاءَ أَكْرَمُ ٣٩- كُمَا ضَارَعَ الإعْرَابَ في غَيْره السبنا خَفِيٌّ عَلَى غَيْرِ السنَّحَاريــــر منْهُمُ ٤١ - لذا كَثُرَ الإشكالُ نيــــه فَلَمْ يَبنْ منَ الـــنَّحْو مَخْصُوصٌ بِهَذَا ويُعْلَمُ ٤٢ - وَيُشْبِهُهُ حسسالُ الْمُنَادَى كلاَهُمَا ٤٣ - لذَلكَ جَازَ الحَمْلُ لللسوَصْف فيسهما عَلَى الــــلَّفْظ وَالمَعْنَى كَمَا جَاءَ عَنْهُمُ

 (٣٦) لقد كثرت الآراء النحوية حول الوجوه الإعرابية لجملة: لا باس، حتَّى ملَّ الناس وضاقوا ذَرَّعًا بذلك.

(٣٧) وأكثر الآراء النحوية التي قيلت حول إعراب: لا بَأْسَ لا طائــل من وراتها، وما هي إلا كلام مُنَمَّقٌ جميل فقط.

(٣٨) هناك مَنْ يُعْرِبُ: لا بَأْسَ: لا نافية للجنس، وبَأْسَ: اسم لا السنافية للجنس مبنيًّ على الفتح وخبرها محذوف وجوبًا تقديره: عَلَيْك؛ لأنه مفهوم من سياق الكلام. وهناك من يُعْرَب: بَأْسَ: اسم لا منصوب بالفتحة مُعْرَب، وتقدير الكلام: لا بَأْسَ عليك مَوْجُودٌ، واسم لا هنا في حكم الشبيه بسالمضاف، وقد أجاز فريت من البصريين عدم التنوين مُحْتجًا بقوله تعالى: ﴿ولاجِدَالَ فِي الحَجُ والتقدير: ولا جدال في الحَجُ مقبولٌ.

(٣٩) فالإعراب هنا يُشبه البناء في أمور نحويَّة كثيرة.

(٤٠) وهذه الحالة التي تجمع بين الإعراب والبناء تخفى كثيرًا على صغار النحويين.

(٤١) ولذلك كَثُر الإشكال حول هذه القضية، ولم يميُّزُ بين مسائلها كثيرٌ من الناس.

(٤٢) واسم لا في قولهم: لا بَأْسَ يــشبه المنادى وصفته، فكلاهمــا يجمع بين الإعراب والبناء.

(٤٣) فلو أنك قُلْتَ: يما محمدُ المجتهدُ فيجوز لك إعراب كلمة المجمئهد: صفة مرفوعة بالضمَّة حمَلاً على اللفظ قبلها؛ وهو محمدُ؛ لانه منادى مبني على الضمّ، ويجوز =

٣٦- وقَدْ أَكْثَرُوا فِيــــــهِ الْمَقَالَ وشَنَّتُوا إِلَى أَنْ أَمَلُوا الـــنَّاظريـــنَّ وأَبْرَمُوا ٣٧- وَٱكْثَرُ مَا قَالُوهُ مَا فيـــــه طَائِلُ ۗ لقارئه إلا المسسكلامُ المُنَمَنَمُ ٣٨- فَمنْ قَائل ظَـــنَّ الــــبنَاءَ وقَائل يُضَارعُ إعْرَابًا وَذَا الـــرَّأي أحكمُ ٣٩- كَمَا ضَارَعَ الإعْرَابَ في غَيْره السبنا إِذَا قُلْتَ جَارَاتٌ لأَسْمَاءَ أَكْرَمُ ٤٠ - تُوَسَّطُ بَيْنَ الحَالِـــــــــَيْن فَأَمْرُهُ خَفِيٌّ عَلَى غَبْرِ السَّنَّحَارِيسِرِ مِنْهُمُّ ٤١ - لِذَا كُثُرَ الإِشْكَالُ في ... فَلَمْ يَبِنْ وخَلَّطَ فيــــــه كُلُّ مَنْ يَتَكَلَّمُ ٤٢ - وَيُشْبِهُهُ حـــالُ الْمُنَادَى كَلاَهُما مِنَ السنَّحْو مَخْصُوصٌ بِهَذَا ويُعْلَمُ ٤٣- لذَلَكَ جَازَ الحَمْلُ للسوَصْف فيهما عَلَى الــــلَّفُظ وَالمَعْنَى كَمَا جَاءَ عَنْهُمُ ٤٤- فَهَذَا الَّذِي أَخْنَارُ فِيـــــه لأنَّهُ 

\* جواب المسألة الثالثة:

٤٥ - وَلَسْتَ تَعُدُّ السِتَّاءَ فِي السِنَّحُو عِلَةً
 ٤٦ - وَمَا كَانَ فَرْقًا لَمْ يُعَدُ بِعِلَّةً

لِشَيْءٍ سِوَى الأعْلامِ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَنْتَ تَعْلَمُ كَنْتَ تَعْلَمُ كَنْدَ قَالَ ذُو النَّهُم السَّبْيَالُ الْمُعَظَّمُ

إعراب كلمة المجتهد: صفة منصوبة بالفتحة حَمْلاً على المعنى لا على اللفظ؛ لأنَّ المنادى مبنى على الضمَّ في محلًّ نصب؛ على تقدير أنه مفعول به؛ فالمنعت هنا مرفوع لفظًا منصوب محلاً. وهكذا يجوز في صفة لا بأس.

<sup>(</sup>٤٤) وهذا هو الرأي الذي ارتضاه ابن السِّد واختارهُ من بين الآراء النحوية؛ لأنه الأقرب إلى الصواب.

<sup>(</sup>٤٥) لا تُعدَّ التاء سببًا للمنع من الصَّرف إلا في الأعلام؛ فالعلميَّة والتأنيث سببٌ قويٌّ لمنع كشير من الأسماء من الـصَّرف؛ كالعَلَم المؤنث الزائمد على ثلاثة وانتهى بتاء التأنيث؛ نحو: خديجة وعائشة.

<sup>(</sup>٤٦) أمَّا إذا كانت التَّاءُ للتفرقة بين المفرد والجمع؛ نحو: تمرة وتمر، وشجرة وشجر فلا تُعدُّ سببًا للمنع من الصَّرْف؛ كما ذكر ذلك سيبويه.

٤٧ - يُراعُونَ فِي ذَاكَ السَلزُومَ كَطَلَحَة وَلَيْسَ يُراعَى مِنْهُ مَا لَيْسَ يَلزَمُ
 ٤٨ - وَعِلَّتُهُ أَنَّ السَصَفَاتِ مَقِيسَسَةٌ عَلَى الفِعْلِ فِي تَصْرِيفِها إِذْ تُقَسَّمُ
 ٤٩ - فَقَامَ وَقَامَتْ مِنْهِ سَمَا صَيِسَغَ قَائِمٌ وَقَائِمَةٌ فِيسَما تَقُسُولُ وَتَزْعُمُ
 ٥٥ - لِذَا أَنْفُوا الأوْصَافَ طَوْرًا وذَكَرُوا لَمَّا أَرْجَوُوا فِي السَفِعْلِ مِنْهَا وَقَدَّمُوا
 ٥٥ - وَمَا لَمْ يُصَغْ مِنْهُ فَلَيْسَ مُؤَنَّنَا كَقُولِهِ سِمْ: هِنْسَدُ وَلُودٌ ومُتَقِسِمُ

<sup>(</sup>٤٧) يُمنع من الصرف كلَّ عَلَم مُذكَّر لحقته تاء التأنيث المُلاَزِمة له مُلاَزَمَة تامَّة؛ كطلحة ومعاوية وأسامة وغيـره، أمَّا إذا كانت التاء غير ملازمة للاسم كالتي تــاتي للتفرقة بين المفرد والجمع أو بين اسم الجنس وواحدته فإنه لا يُمنع من الصَّرْف.

<sup>(</sup>٤٨) يُمنع من الصَّرَّف كل وصَف جاء على وزن الفعل أو على وزن مشترك بين الاسم والفعل أو لدلالته على معنى في الفعل دون الاسم بشرطين هما: ألا يكون مؤنثه الشائع بالتاء، وألاَّ تكون وصفيته طارئة غير أصيلة.

<sup>(</sup>٤٩) تاء التأنيث المستحركة المربوطة مختصة بالدخول - قياسًا - على المشتقات لتكون فارقة بين مذكرها ومؤنثها، وحكم تأنيث المشتقات كحكم تأنيث الأفعال؛ جائزة وواجبة؛ فيمكن في الجواز أن تقول: اتَّسع الدار أو اتَّسعت الدار، وكذلك في المشتق: الدَّر واسعة، وفي الوجوب: أقبلت هندٌ، وهندُ مُقبلةً.

<sup>(</sup>٥٠) فالأوصاف أو المُشتقات حكمها كحُكُم الأفعال يجوز تـأنيثها أو لا يجـوز، كما يجب تأنيثها أو يمتنع.

<sup>(</sup>٥١) في رأي أكثر النحاة تاء التأنيث لا تدخل على بعض المشتقات التي جاءت على الأوزان الآتية: فَعُول بمعنى فاعل؛ كعجوز وصبور؛ يقال: هو صبور، وهي صبور، ومفعال؛ نحو: مفراح، ومفعيل؛ نحو: منطيق، ومعطير. ومفعل؛ نحو: مغشم، وهناك مشتقات لا تدخل عليها تاء التأنيث إلا قليلاً، والأحسن عدم إدخالها؛ وهي المشتقات الدَّالة على معنى خاص بالانثى يناسب طبيعتها ومن خصائصها تنفرد به دون المذكر؛ كالحمل والولادة والإرضاع والحيض؛ نحو: امرأة مُتَنَمٌ؛ أي تَلدُ تَوأَمًا.

٢٥ - وتأنسيستُنسا للفعل ليْس حقيسقة ولا لازما بَل ضدَّه فيسسسه الزَمْ
 ٣٥ - فَأَضْعَفَهَا ضَعْفُ الَّذِي هُو اَصلُهسا كَذَا ضَعْفُ أَصلِ السشَّيْدِ يُوهِي ويهدمُ
 ٤٥ - وَقَوَّى الَّتِي فِي الاَسْمِ أَنْ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى الفعلِ فِالسَّانِيثُ فِيه مُحتَّمُ
 ٥٥ - وَعِلَّةُ سَكُسسرَى أَوْ جَلُولاء فَرْدَةٌ وَلسكِنَّها كسالسعلَّتسيْنِ لَدَيْهِمُ
 ٥٥ - كَذَا عِلْتَا تِلْكَ السَّمِقَاتِ كَسعِلَة قَضَى فِيه بالعَكْسِ القِيَاسُ المُقَدَّمُ

(٥٢) الأصل في الفعل أن يسأتي مُذَكِّرًا مع الفاعل إلا إذا كان هناك قرينة تجعل الفعل مُؤَثَّقًا، وتأنيث الفعل ليس حقيسقة ولا لازمًا؛ وذلك في الأحوال الثلاثة الآتية: إذا كان الفاعل جمع تكسير؛ نحو: جاء العُمَّال، وجاءت العُمَّال، وإذا فُصِل بين الفعل والفاعل الحسقيقي التأنيث بفاصل؛ نحر: أقبل إلى البيت فاطمة، أو أقسلت إلى البيت فاطمة، وإذا كان الفاعل لغير العاقل؛ نحو: نعْم الدار، أو نعْمت الدَّار

(٥٣) إذا أُسْنِد الفعل المناضي المعتلَّ الآخر (الناقس) إلى تاء التأنيثُ فإنَّ يُحذَف منه حرف العَلَّة ضعيفًا كان هو أولى حرف العلَّة ضعيفًا كان هو أولى بالحذف من غيره.

- (36) حكم تأنيث الاسم يختلف عن حكم تأنيث الفعل؛ فتأنيث الفعل مرتبط بفاعله أو بمضعوله، ولذا جعل سيبويه الفعل مُذكراً دائماً، امّا الاسم فإنه يُطلق على مُسمَيّات، وهذه المُسمَيّات قد تكون مؤنشة وقد تكون مُذكرة، ولذا وضع علامة التأنيث في نهاية الاسم معناه أنَّ هذا الاسم مؤنث، وخلوة من العلامة معناه أن الاسم مُذكر إلا ما كان من بعض الصيغ التي تصلح للمذكر والمؤنّث، أو بعض الاسماء الخالية من علامة التأنيث وعاملها العرب معاملة المؤنث؛ كالدّار، والضبّع وغيرهما. إذن فالتأنيث في الاسم مُحتَّمٌ؛ بخلاف التأنيث في الفعل.
- (٥٥) حصر النحويون علامات التأنيث في علامتين هما: التاء، والألف، فالتاء قد تكون مفتوحةً كما هو مع الأفعال وقد تكون مربوطةً كما هو مع الأسماء، والألف إمًا أن تكون مقبصورة؛ نبحو: سكري، وعُظْمَي، وصُغْرَى، وقد تكون ممدودة نبحو: جُلولاء، وصحراء، وحسناء... إلخ.
- (٥٦) الصُفَات التي تصف الإناث، وبها علامة من علامات التانيث نحو سَكْرَى وعطشى، وكذلك جلولاً وحمراً وزرقاً تُمنع من الصَّرْف؛ أي تُمنع من التنوين لِعلَّين: الوصفية والتأنيث، فكل ما كان على وزن: أَفْعَل للمذكَّر وفَعُلاً المؤنث، =

وكذلك كلّ ما كان: على وزن فَعْلان للمذكر وفَعْلى للمؤنث فهو ممنوع من الصّرف
 إلا ما كان مسموعًا من الصفات على وزن فَعْلان للمذكّر وفَعْلانة للمؤنث.

- (٥٧) الصفات التي يمكن الستمييز في لفظها بين المذكّر والمؤنث عن طريق تاء التأنيث؛ نحو: جميل وجميلة، وقائم وقائمة، فإنّها مصروفة ولا تُمنع من الصرّف، على عكس الصفات المنتهية بالف التأنيث المقصورة أو الممدودة فإنها وُضعَت على التأنيث ابتداءً؛ ولذا تُمنع من الصرّف، أمّا هذه الصفات التي يُفرق بين مؤنّها ومذكرها بتاء التأنيث فإنها وضعَت على التذكير ابتداءً؛ ولذا فهي مصروفة.
- (٥٨) فدونكها: اسم فعل أمر بمعنى: خُذْها. غوامض: جمع غامض وغامضة. جَمَّة: كثيرة. مِيسَم: دليل أو علامة، من الفعل: وَسَمَ.
- (٥٩) نظائر: جمع نظيرة؛ وهي المِثْل أو المُسَاوِي. معقولهنَّ: حقيقتهنَّ. تُتَرُجَم: تظهر وتتضح.
- (٦٠) قادها: ساقها. الطُّبْع: الخُلُق. سَمْحَةً: سَهْلَةً. القريض: الشُّعر. الْمُنظَّم: المنظوم.
  - (٦١) تكبو: تَتعثَّر. تَكُهُمُ: تُبِطيء وتُصاب بالعَيُّ.
- (٦٢) نتيجة ذِهْن: ثَمَرة فَهُم وعَقُل. صاغ: صنع. جِيد: عُنْق. المِعْصَم: موضع السَّوار من اليد، والجمع: معاصم.
- (٦٣) تُبَاهِي: تُفاخِر. بَطَلَيُوس: من مُدن غربي الأندلس، وتسقع اليـوم علـى الحدود الشرقـية للبرتـغال؛ وقد نُسِب إليهـا ابن السيّد؛ لمولـده بها وملازمتـه إياها زَمَنّا. تُشْهَد: يُقَرُّ لها بالفَضْل ويُعترف. أنَّى: في أي مكان.

\* ورد هذا البيت في قلائد العقبان ٢/ ٧٢٢، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٣، وهو من بحر الطويل، وجاء ضِمْن رسالة نثرية لابن السيّد كان قد بعث بها إلى صديقه الوزير الكاتب أبي محمد بن سفيان ردًا على رسالته، وهو في هذه الرسالة يؤكّد علو منزلة ابن سفيان (١)، وأنّه لا يقل مكانة عن القدماء، مع عدم إنقاص هؤلاء القدماء حقّهم؛ بل يترحّم عليهم قائلاً: {الطويل}

# ٥٢

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الـرياض ٣/ ١٣٠- ١٣١، ومـجموعـها واحد وعشرون بيتًا، وهي من بحر الطويل، وتجمع بين غرضي الغَزَل والمدح، ولا ندري على وجه الدُّقة اسم الممدوح الذي مدحه بهذه الأبيات، غير أن كُنيته أبو حَسَن كما في البيت العاشر، والمُرجَّح أن تكون هذه القصيـدة في مدح القادر ابن ذي النون؛ لأنه يُكنى بأبى الحَسَن، وقد قدَّم المقري لهذه الأبيات بقوله: الطويل الطويل المناه الأبيات العليال المناه المناه الأبيات بقوله المناه الأبيات المناه الأبيات بقوله المناه الأبيات بقوله المناه المناه المناه الأبيات بقوله المناه المنا

١- خَلِيسلَسَ عَلْ تُقْضَى لُبانَةُ هَائِمِ أَمِ الوَجْدُ والـتَبريـحُ ضَرْبةُ لاَزِمِ
 ٢- فَإِنِّي بَمَا ٱلْقَى مِنَ الــــوَجْدِ مُغْرَمٌ كَسَالِ وقلبِى بَائِحٌ مِثْلُ كَاتِمٍ

(١) ذرَّ: ظَهَر وطَلَع. الشَّارقُ: الشَّمس؛ وما ذَرَّ شارقٌ: ما دامت الشمس تطلعُ وتُشرِقُ. (١) اللُّبانة: الحاجة والنَّهْمَة. ضَرْبةُ لازِم: ويُقال أيضًا: ضَرْبة لازِبِ؛ بــالباء؛ يُضرَب

مثلاً في الشيء الواجب اللازم؛ قال البحتري

وإذا رأيْتُ الهَجْر ضَرَّبة لازب يومًا رأيْتُ الصَّبْر ضَرَّبة لازب (٢) المُغْرَم: المُولَع بالشيء لا يصبر على مفارقته. سَلاَه: نَسِيه وطابت نفسه بعد فراقه.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في: قلائد العقيان ١/ ٣٩١ رما بعدها، وخريدة القصر ٢٠/ ٤٠٥ وما بعدها.

بِخَدِّي إِذَا لاحَتْ بُرُوقُ المسباسِمِ وأَشْكُو الذي الْقَى إلى غَيسرِ راَحِمِ ويَصْلَى فُوادي مِنْ هَوَاهُ بسجساحِم تُجَدِّدُ لي عَهٰدَ السمبا المستسقادِم زَمساني ولسم انْعَمْ بالحُورَ نَاعِم له تَحْتَ أَسْتَارِ اللَّجَى وَهُوَ لاسمِي يُليسرُ هِلاَلا طَالِعًا فسسي غَمَانِم فَهَلُ انْتَ يُومًا مِنْ جَفَائِكَ عَاصِمي؟! لترضَى فيقد أصبحت أجورَ حَاكِم لترضَى فيقد أصبحت أجورَ حَاكِم لترضَى فيقد أصبحت أجورَ حَاكِم قَرِيسعُ عُلاً يُرْجَى لسرد المسطّالِم؟!

٣- ولسي عَبرات يَسته لل غَمامها
 ٤- كفَى حَزَنًا أَنِّي أَذُوبُ صَبَابَةً
 ٥- وأرتع من خسليه فسي جَنَّة المُنى
 ٢- تقضى السصبا والسلّه و إلا حُساشة راء كلي السعب وقهوة به كاني لسم اقطع بسصبح وقهوة محمد ولابت في ليل السغوابة لآئما
 ٨- ولابت في ليل السغوابة لآئما
 ٩- إذا مسا أذار السكاس ومَنا حَسبته معمر المعمر ال

 <sup>(</sup>٣) عَبَرات: جمع عَبْرة؛ وهي الدَّمْعَة. يَسْتَهِلُّ: يبدو ويظهر. بُروق: جمع بَرْق؛ وهو الضوء يلمع في السماء. المباسم: جمع مَبْسِم؛ وهو الثغر.

<sup>(</sup>٤) الحَزَن: مصدر للفعل حَزِنَ؛ وهو الغَمُّ. صَبَابَةً: شَوْقًا.

 <sup>(</sup>٥) رَتَعَت الماشية: رَعَت كيف شاءت في خصب وسَعة، وفلان يرتع: يلهبو وينعم.
 يَصْلَى: يحترق، الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال، وجاحم الحرب: وسطها.

<sup>(</sup>٦) تقضَّى: فَنِي وانقطع. حُشاشة: بقيَّة. المُتقَادِم: القديم.

 <sup>(</sup>٧) قهـوة: خَمْر. الأَحُور: مَنْ اشتدَّ بـياضُ عينه وسوادها واسـتدارت حَدَقتـها ورقَت جفونها وابيضَّ ما حواليها؛ يُقال: هو أَحُور وهي حَوْراء، والجمع: حُورٌ.

<sup>(</sup>٨) الغُوَاية: مصدر غُوَى؛ وهي الإمعان في الضَّلال. الدُّجى: ظلام الليل

<sup>(</sup>٩) وَهْنَا: ضَعْفًا. غمائم: جمع غَمَامة؛ وهي السَّحابة.

<sup>(</sup>١٠) أبا حَــنَن: ينادي ممدوحه،. مُعصمٌ: مُستَمسِكٌ. عاصمي: حافظي.

<sup>(</sup>١١) حَكُّم فلانًا في الأمر: جَعَلَه حَكَمًا. أَجُور: أَظْلَم.

<sup>(</sup>١٢) القريع: الغَالِب والكثير.

أبوك، ووسطى فوق جيسد المكارم بدُورَ دُجى مِنْ كُلُّ أَشُوسَ حَاذِمِ طَوِيلٍ نِجَادِ السَّيْفِ مَاضِي العَزَائِمِ قَدَحْتَ بِها نَارَ الأَسَى في حَيَازِمِي أُحَمَّلُها مَرْضَى السريَّاحِ السَّواسِم تَوَهَّمُتُهُ مِسْكًا سَرَى في خَيَاشِمسي ضُحَّى بِخُواف لسلسهوَى وقوادِم ١٣ - وقد كان فص الفخر في خنصر العلا الحاد وكم ضم ظهر الأرض منكم وبطئها
 ١٥ - وأبلَج فضفاض القميسص حلاحل الم وما أذهلتنى عن ودادك غيبسسة
 ١٧ - وكم لي فيسها نسخوكم من تحية الم وكم لي فيسها نسخوكم من تحية الم الم وكم المؤل الشوق فاهناج طائرى

<sup>(</sup>١٣) الفَصُّ: مَا يُركَّبُ في الخَاتِم من الحجارة الكريمة وغيرها. الجِنْصَر: الإصبع الصُّغرى، والجمع خَنَاصِر. السوُسطى: الفُضْلي، والجوهرة التي فسي وسط القلادة. الجِيد: العُنُق. المكارم: جمع مكرُمة؛ وهي صفات الخير.

<sup>(</sup>١٤) الأَشْوَس: الجريء الشَّجاع المتكبُّر، وهي الشوساء، والجمع: شُوسٌ، وأشاوس.

<sup>(</sup>١٥) الأَبْلَج من الرجال: البعيد الحاجبين والنساضر المشرق الوجه. القضفاض: الواسع. الحُلاحِل: الشجاع السبيَّد في عشيرته، والجمع: حَلاَحِل. نِجاد السبيَّف: حمائله؛ ويُقال: هو طويل النَّجاد؛ أي طويل القامة. الماضي: النَّافذُ الحادُّ.

<sup>(</sup>١٦) أَذْهلتني: شغلتني وأنْسَتْني. السغَيْبة: البُعْد والتواري. قَدحْتَ: اشعلْتَ. الحيازم: جمع حَيْزوم؛ وهو وَسَط الإنسان وصدره.

<sup>(</sup>١٧) مَرْضَى الرَّباح: يقصد الحنفيف منها والرقيق. النواسم: جمع ناسمة وهي الريح الليَّنة التي لا تحرَّك شجرًا ولا تُعفِّى اثرًا.

<sup>(</sup>١٨) توهَّمته: ظننته. الخياشيم: جَمْع خَيْشُوم؛ وهو الأنْف.

<sup>(</sup>١٩) الخوافي: جمع خافية؛ وهي إحدى ريشات أربع إذا ضمَّ الطائر جَناحه خَفَيتُ. القوادم: جمع قادمة؛ وهي إحدى ريشات عشر كبار أو إحدى أربع في مقدَّم جناح الطائر.

٢٠ ولَوْ أَنَّسِي في مُلْحَدِي ودَعَوْتَنسي
 ٢١ - سَأُصْفَيكَ مَحْضَ الوَّدُّ مَاهبَّت الصَّبا

لَلَّبَتْكَ مِنْ تَحْتِ السَّعَيدِ رَمَاتُسمي وما سَجَعَتْ في الأَيْكِ وُرُقُ الحسمائِم

 <sup>(</sup>٢٠) المُلْحَد: اللَّحْد؛ وهو الشُقُّ يكون في جانب القير للميَّت. لبَّتْكَ: أجابت نداءك.
 الرَّمَاثِم: جمع رميم؛ وهي العظام البالية.

<sup>(</sup>٢١) مَحْض: خالص. الصّبا: ربّع رقيقة تهبُّ من الشمال. سَجَعَت: غَنَّت. الأَيْك: الغُصُن. الوُرْق من الحمام: ما كان في لونه بياض إلى سواد، أو ما كان لونه لون الرَّماد، والوُرْق: جمع وَرْقَاء؛ وتُطلق على الحمامة عامَّة.

### قافية النون

# ٥٣

\* ورد هذان البيتان في قلائد المعقيان ٢/ ٧٢٧، وخريدة القصر لمماد ٢/ ٧١٠، وأزهار الرياض ٣/ ١٤٦، وهما من بحر الطويل، ويندرجان تحت غرض المرَّهد، وقد تمثَّل بهما المقَّري في مقدمة أزهار الرياض ١/ ١٥، وهما يدعوان إلى التفكيسر في دار الخلود والحياة الآخرة ونبذ دار الممذلَّة والهوان؛ فالبون شاسع بين ذلَّ الدنيا وعزَّ الآخرة؛ والبيتان هما:

{الطويل}

١ - وَمَا دَارُنَا إِلاَّ مَوَاتٌ لَوَ انَّنَا فَفَكُرُ، والأُخْسرَى هِسيَ الحَيَوَانُ
 ٣ - شَرَيْنَا<sup>(1)</sup> بِهَا عِزَّا بِهُونٍ<sup>(2)</sup> جَهَالَةً وشَنَّانَ عِسسزٌ لِلْفَتَى وهَـــسوَانُ

**01** 

\* وردت هذه الآبيات الشلائة في قلائد العقيان ٢/ ٧١٩، وخريدة القصر للعماد الأصفهاني ٢٠/ ٥١٠، وأزهار الرياض ٣/ ١٤١، وهي من بحر الوافر، وتندرج تحت غرض شعري قديم؛ وهو السوصف، وفيها يصف أداة من أدوات الصيّد البَرِي التي كأنت معروفة عند العرب قديمًا، وعرفها الاندلسيون، ولكنهم

<sup>(</sup>١) المَوَات: ما لا حياة فيه. الحَيُوان: مصدر للفعل: حَييَ.

<sup>(</sup>٢) شَرَيْنا: بِعْنا. شَتَّانَ: اسم فعل ماض بمعنى افترق.

<sup>(1)</sup> في قلائد العقيان: شَرِينَا بدلاً من: شَرَيْنَا.

<sup>(2)</sup> في قلائد العقيان: يَهُونُ بدلاً من: بهُون.

غيروا في بنية الكلمة تغييراً طفيفاً؛ فهي في العربية الفصيحة: السَّبطانة؛ بالتحريك؛ وهي قناة جوفاء مضروبة بالعقب يُرمَى بها الطير، وقد توضع فيها سهام صغار يُنفخ فيها نَفْخا فلا تكاد تخطيء، ثم تحولت السين إلى زاي فصارت: الزَّبطانة، ثم حوَّلتها العامة في المشرق والأندلس إلى الزَّربطانة، والكلمة ترتد إلى نوع من الشجر ينبت في البادية يُسمَّى: السَّبط، وقد قدم المقرى لهذه الأبيات الثلاثة بقوله:

وله أيضًا - رحمه الله - يصف زَرُبُطانة مُلْغزا:

الوافرا

١- وَذَاتِ عَمَّى لَهَا طَرْفٌ بَصِيـــرٌ إِذَا رَمِدَتُ فـــاأَبْصَرُ مـــا تَكُونُ
 ٢- لَهَا مِنْ غَيْرِهـــــا نَفَسٌ مُعَارٌ وَنَاظِــرُهَا لَدَى الإِبْصَــارِ طِينُ
 ٣- ونَبْطِشُ بـــالـــيَمِينِ إِذَا أَرَدْنَا وَلَيْسَ لـــهَا إِذَا بَطَشَتْ يَمــــبنُ

# ٥٥

\* وردت هذه الأبيات في قلائد العنقيان ٢/٢١٢، والذَّخيرة لابن بسَّام ق٣/ مج٢/ ص ٨٩٥، وخريدة القصر ٢١٣/٢، ووفيات الأعيان ٩٧/٣، ومسالك الأبصار للعمري، السَّفر السابع (أهل اللغة والنحو والبيان) ص ٢١٨ – ٢١٩، ونفح الطيب ٢١٧١ – ٦٤٣، وأزهار الرياض ٢١٢٣ – ١٢٣،

<sup>(</sup>١) ذات عمّى: أي قناة مفتوحة من جهة ومغلقة من جهة أخرى إلا بمقدار خروج السَّهم أو البُنْدُقة.

 <sup>(</sup>٢) لها من غيرها نَفَسٌ مُعارٌ: أي أنَّ الـصائد ينفخ في جهتها المفتوحة؛ لتندفع بنادق الطين الصغيرة من الجهة الأخرى.

<sup>(</sup>٣) تبطش: تَضُرِب بقوَّة. باليمين: ضد اليسار؛ وهي الجهة أو الجارحة. ليس لها يمين: ليس لها قوَّة.

وهي من بحر الطويل، وتندرج تحت غرض المدح، وفيها يمدح المستعين بالله أحمد بن محمد بن سليمان بن هود صاحب سرّقُسطة؛ الذي حكم في الفترة من ٤٧٨ هـ إلى سنة ٥٠١ هـ، والأبيات تختلف في عددها من مصدر لآخر؛ فعددها في قلائد العقيان ١٤ بيئًا، وفي الذخيرة ووفيات الأعيان ومسالك الأبصار تسعة أبيات، وفي خريدة القصر ١٣ بيئًا، وهي عند المقرى في: أزهار الرياض ونفح الطيب اثنان وثلاثون بيئًا، وقد قدَّم لها المقرى في الأزهار بقوله:

ودخل سرَقُسطة أيام المستعين بالله وهي جنّة الدنيا، وفتنة المحيا؛ ومنتهى الوصف، وموقف السرور والقصف؛ مكك نميسر البشاشة، كثير الهسشاشة؛ ومُلك بهج الفناء، أرج الأرجاء؛ يروق المجتلى، ويفوق المنجم المعتلى؛ وحضرة منسابة الماء، منجابة المسماء؛ يبسم زهرها، وينساب نهرها؛ وتتفتّح خمائلها، وتتضوع صباها وشمائلها؛ والحوادث لا تعترضها، والكوارث لا تفترضها؛ ونازلها من عُرس إلى موسم، وآملها متصل بالأماني ومُتسم؛ فنزل منها في مثل الخورنق والسدير، وتصرف فيها بين روضة وغدير؛ فلم يخف على المستعين اختلاله، ولم تخف لديه خلاله؛ فذكره مُعلما به ومُعرقا، وأحضره منوها له ومُشرقا؛ وقد كان فر من أبن رزين، فرار السرور من نفس الحزين؛ وخلص من اعتقاله، خلوص السيف من صقاله؛ فقال يمدحه:

[الطويل]

١ - هُمُ سَلَبُونِي حُسْنَ صَبَرِيَ إِذْ بِانُوا بِسِاثْمَارِ أَطْسُواَقِ مَطَالِعُهُسَا بَانُ

<sup>(</sup>۱) بانوا: فارقوا ورحلوا. أقمار: جمع قَمَر. أطواق: جمع طَوْق؛ وهو ما استدار حول العنت، ويقصد باقمار أطواق: الحبيبات الجميلات اللاتي سَلَبْنَ حسن صبره. مَطَالِعها: مكان وزمان طلوعها. البَانُ: ضَرَّبٌ من الشجر، سَبْط القوام ليَّن الورق.

مُسَايِرةٌ أظعانَهِم حَينُمُما كَانُوا لَئنُ غَادَروني بـالــلَّوَى إنَّ مُهْجَنـي يُنَازِعُهِما مُزْنٌ منَ الملكَّمْع هَتَّانُ سَقَى عَهْدُهم بِالخَيْف عَهْدُ غَمَاتُم -4 أأَحْبَابَنِ هَلُ ذَلكَ السَعَهٰدُ رَاجعٌ **–** { فُوَادٌ إلى لُقْيَاكُمُ - السدَّهْرَ - حَنَّانُ وَلَــى مُقْلَةٌ عَبْرَى وبَيْنَ جَوَانــحــي وحَفَّتُ بِنَا مِنْ مُعْضِلِ الخَطْبِ ٱلْوَانُ تسنكَّرَت السدُّنيسا لَنَا بَعْدَ بُعْدَكُمُ - ٦ هَوَاجِسُ ظَنَّ خُنَّ والـــــظَّنُّ خَوَّانُ أنساخَتْ بنَا فسمي أَرْض شَنْتَ مَربَّةً -٧ نَوَاظرَنـــا دَهْرًا، ولـــم يَهْم هَتَّانُ وكشمننا بروقا للمسواعيد أتعبت - 1

<sup>(</sup>٢) اللَّوى: ما التوى من الرَّمل، والجمع: ألواء، أو موضع بالجزيرة العربية، ورد ذكره في مطلع معلِّقة امرى القيس.

<sup>(</sup>٣) الْحَيْف: ما انتحدر عن غلَظ الجبل، وارتفع عن مسيل المناه، والجمع: أخياف وخيوف. الغمائم: جمع عمامة؛ وهي السحابة: يُنازعها: يُجاذبها. المُزْن: السحاب يحمل الماء، والواحدة مُزْنة. هتَّان: غزيرٌ مُتتابع.

<sup>(</sup>٤) سُلُوان: نِسيانٌ وطيب نَفُس وراحة.

<sup>(</sup>٥) الْمُقْلَة: الْعَينَ كَـلُها، والجمَع: مُقُلٌ. عَبْرَى: كَسَكُرَى؛ أي كثيـرة الدَّمْع. الجوانح: جمع جانحة؛ وهي الضلوع. حنَّان: مُشْتَاقٌ.

 <sup>(</sup>٦) تنكرت: تغيرت إلى السوء. حَفَّت: ضاقت وخَشُنت. مُغضِل: شديد ضينًى.
 الخَطْب: الشأن والحال.

<sup>(</sup>٧) شَنْتُمريَّة: يعنى شـنتمرية الشَّرق عاصمة سـهلة بنى رزين التى سَبَق التـعريف بها وهو وهى التى تــــمى اليوم Santamaria de Albarracin. هواجس: جمـع هاجس؛ وهو الخاطر.

 <sup>(</sup>٨) شمنا: ترقبنا وانتظرنا. البروق: جمع برق؛ وهو الضوء يلمع في السماء. النواظر: جمع ناظرة؛ وهي العين. دَهْرًا: زمنًا. هَمَى يهمي: سال وانسصبً. الهَتَّان: المطر الغزير.

٩- فَسِرْنَا وَمَا نُلُوي عَلَى مُتَعَذَّر إِذَا وَطَنَّ أَقْصَاكَ آوتْكَ أَوْطَانُ أَنُوفَ وَحَازَتُه مِنَ المَاءِ أَجْفَانُ أَنُوفَ وَحَازَتُه مِنَ المَاءِ أَجْفَانُ 10- وَكَلْنَا سَوَامَ الحَمْدِ عَنْهَا لِغَيْرِهَا فَلا مَاوُهُا صَدًّا ولا النَّبْتُ سَعْدَانُ 11- رَحَلْنَا سَوَامَ الحَمْدِ عَنْهَا لِغَيْرِهَا فَلا مَاوُهُا صَدًّا ولا النَّبْتُ سَعْدَانُ 11- إلى مَلِك حَابَاه بِالمَجِدِ يُوسُفُ وشَادَ له البيتَ الرفيعَ سُليمانُ 14- إلى مَلْك حَابَاه بِالمِلِيةِ مُوَيَّد له النَّصْرُ حِزْبٌ والمقادِيرُ أَعْوَانُ 14- إلى مُلْتُعْسِين بِالإليهِ مُوَيَّد له النَّصْرُ حِزْبٌ والمقادِيرُ أَعْوَانُ 14- إلى مَلْد جُرْم كَأَنَّ مَودَةً نَنَى نَحْونَا مِنْهِا الأَعِنَّة شَنَانُ 14- جَفَتْنَا بِلا جُرْم كَأَنَّ مَودَةً نَنَى نَحْونَا مِنْهِا الْأَعِنَّة شَنَانُ

(٩) نُلُوِي: ماضيها ٱلْوَى؛ أي أكثر من التمنيُّي. مُتَعَذَّر: شاقٌّ وعسيس. أقصاكَ: أبعدك.

- (١٠) انتشى: شمّ. الصبّا: ربح مَهَبّها من مشرق المشمس إذا استوى اللميل والنّهار. أُنُوفٌ: جمع أَنْف. حارته: اممتلكته. الأجفان: جمع جَفْن؛ وهو غمطاء العين من أعلاها وأسفلها.
- (١١) سَامَ: سَوْمًا وسَوَامًا: ذهب على وجهه حيث شاء، أو ذهب في ابتغاء الشيء، فالسَّوَامُ مصدرٌ للفعل سَامَ. صدًّا: أصلها صدًّاء؛ بالهمز وهي رَكِيَّة لم يكن عند العرب ماءٌ أعذبُ من مائها؛ ولذا قالوا: مَاءٌ ولا كَصَدَّاءَ. السَّعْدان: نبتٌ ذو شَوْك؛ وهو من أنجع المرعى، وفي المثل: مَرْعَى ولا كالسَّعْدان؛ يُضْرَب مَثَلاً للشيء يُفضَّل على أقوانه.
- (١٢) إلى مَلك: يقصد ممدوحه. حاباه: اختيصة ومال إليه. شاد له: بَنَى له. يوسفّ: يقصد أخّاه يوسف بن سليمان بن هود؛ الذي كان واليّا على مدينة لاردة، كان أكبر أولاد سليمان بن هود، وهو أخو الممدوح، وهيو المُسمَّى بحسام الدولة، وكان بطلاً شهمًا، تلقّب بالمنظفّر. سليمان: يقصد أباه سليمان بن محمد بن هود المستعين بالله؛ الذي أسسّ الدولة الهودية.
- (١٣) إلى مستعين بالإله: لقب المدوح المستعين بالله. حزَّب: حظٌّ ونصيب. أعوان: جمع عَوْن؛ وهو المعين من كلُّ شيء، يُطلق على المفردُ وغيره مُذَكِّرًا أو مُؤنَّنًا.
- (١٤) جَفَتَنَا: نَبَتْ عنَّا وابتعدت. جُرْم: ذَنْب، والجسمع: جُرُوم وأجرام. الأعِنَّة: جمع عَنَان؛ وهو سَيْر اللَّجام. شنآنُ: بُغضٌ.

لَحُقُّ لــــنــا برٌّ عـــــلـــيْه وإحْسَانُ ١٥ - وَلَوْ لَم تُفَدُّ مِنَّا سَوَى الـــشُّعْرُ وَحُدَّه فَيُوجَبَ لسلسمُكُذي جَفَاءٌ وحرْمَانُ ١٦ - فكيُّفَ ولم نجعَل بها الشُّعْر مكسبًّا وَإِنْ قَصَّرَتُ عَنْ شَاوِنَا فيــــه أَعْيَانُ ا ١٧ - ولا نُحـنُ مَّنْ يَرتَضي الـنشِّعْرَ خُطَّةً فسستُمَّ مُجَالٌ لسلسمَقَال ومَيْدَانُ وَمَنْ أَوْهَمَتْه غَيـــــرَ ذَاكَ ظُنُونُه إِذَا مَا قَضَى حَيْفٌ عَلَىَّ وعُدُوانُ خَليسلسيًّ مَنْ يُعْدي عَلَى زَمَن لَه يَفْسِيضُ بِعَيْسِيهِ الْحَبِا وَهُوَ حَرَّانُ ٢٠ - وهَلُ رىءَ مِنْ قَبْلَسِي غَرِيسَقُ مَدَامِع لــــــهَا مُقْلَةً منْ آل هُود وَإِنْسَانُ وَهَلَ طَرَفَتْ عَيْنٌ لمجد ولسسم تَكُنُّ صَحيفة إقبال لها البِشرُ عُنُوانُ ٢٢ - فَوَجْهُ ابن هُود كُلَّما أَعْرَضَ الوررَى وبَحْرٌ وقُدُسٌ ذُو الــهضَابِ وثَهُلانُ ٢٣ - فَتَى المجُد فــــــى بُرْدَيْه بَدَرٌ وضَيُّغَمُّ

(١٥) حُقَّ لنا: وَجَبَ لنا. (١٦) الْمُكْدي: السائل الْمُلحِّ.

- ۲1

<sup>(</sup>١٧) الخُطَّة: الامر أو الحالة، وكلّ ما عزم المرء علميه فهو خُطَّة. الشَّأو: الهمَّة والغاية. الأعيان: جمع عَيْن؛ وهو كبير القوم وشريفهم.

<sup>(</sup>١٨) أوهمته: خلاعته وأوقعته فـي الوَهَم. ثُمَّ: ظرف مكان مبـني على الفتـح بمعنى:

<sup>(</sup>١٩) يُعْدَى: ماضيه أعْدَى؛ وأعداه: جعله يَعْدُو، أو خَاصَمَه وكان عَدُوَّه. حَيْف: جَوْرٌ و ظُلْمٌ .

<sup>(</sup>٢٠) رِيءَ: شُوهِد. مَدَامِع: جمع مَدْمَع؛ وهو مَسيل الـدَّمْع. الحَيَّا: المطـر. حَرَّان: عطشان، ومؤنثه: حَرَّى.

<sup>(</sup>٢١) طَرَفَتْ عَيْنٌ: أي تحرَّك جَفْنَاها؛ ويُقسال طَوَفت عينـه للمجـد: تحرَّك إليه وسـعى نحوه. المُقَلَّة: العين كلها، والجمع: مُقَل. إنسانُ: نَاظرُ العين.

<sup>(</sup>٢٢) الوَرَى: الخَلْق. صحيفة إقسال: أي وَجُه مُشْرِق، وصحيفة الوجه: بَشْرَته، والجمع: صَحيف.

<sup>(</sup>٣٣) البُرْد: كساء مُخَطَّط يُلْتحف به، والجسمع: أبراد وأَبْرُد وبُرُود. الضَّيْغـم: الأسد الواسع الشُّدُّق، والجمع: ضياغم وضاغمة. بَدْرٌ: يريد حُسَّنه وجماله. ضيغم: يريد شجاعته وقوَّته. بَحْرٌ: يريد كَرَمه وعطاءه. قُدْسٌ: جـبلٌ عظيمٌ باليمن. ذو الهضاب =

- وثهلان: يريد ثباته واتزانه؛ فالهضاب: جمع هَضْبة؛ وهي الجبل المنبسط الممتد على
   وجه الأرض وثهلان: جبل معروف في الجزيرة العربية ورد ذكره في شعر امرىء
   القيس في قوله: عُقَابٌ تَدلَّتُ من شماريخ ثَهْلان.
- (٢٤) النَّفَر: من ثلاثة إلى عشرة من الرِّجال، والجمع: أنفار. الشَّمّ: جمع أَشَمَ للمذكَّر وشمًّاء للمؤنث، وشمَّ الرَّجُل: ترفَّع وتكبَّر. أَكُفّ: جمع كَفّ؛ وهي الراحة مع الأصابع؛ مؤنَّث. غَيُّوث: جمع غَيْث؛ وهو المطر، ويقصد الخير والكرم. الخواطر: جمع خاطر وخاطرة؛ وهو كل ما يَخْطِر بالقلب من رأي أو معنى، ويُطلق مجازًا على القلب والنَّفْس. نيران: جمع نار، يقصد أنَّ ذكاءه حادًّ ورأيه صحيح؛ يُقال: فلان يُستضاء بناره: أي يُستشار ويُؤخذ برأيه.
- (٢٥) لُيوث: جمع لَيْث؛ وهو الأسد. الشَّرَى: موضع في الجزيرة العربية كثير الاسود؛ يُقال: هم أسود الشَّرى؛ أي أشداء شجعان. الوَغَى: الحرب. هزَبْر: أسد.
- (٢٦) شَادَ: بنى. مُقْتَدرٌ: يقسصد المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن محمد بن هود جدّ المستعين بالله. مُوْتَمَنَّ: يسقصد يوسف بن أحمد بن سليمان بن محمد بن هود والد المستعين بالله.
  - (٢٧) الفَخْر: التباهي. الورى: الخَلْق. زُورٌ: باطلٌ. بُهْتَانٌ: كَذَبٌ.
- (۲۸) یا مستعیناً: یقصد ممدوحه المستعین بالله احمد بن یوسف بن احمد بن سلیمان بن
   محمد بن هود. نباً به: أعرض عنه ونَفَر. عَضْته أزمان: اشتدت علیه وصَعُبُتْ.
- (٢٩) مِنْ نَظْمي: مِنْ شِعْري. قلائد: جمع قِلادة؛ وهي ما يُجعل فسي العُنق من حَلْمي ونحوه. الجِيد: العُنْق؛ والجمع: أجياد.

٣٠ وَإِنْ قَصَّراتُ عَمَّا لَـبِسْتَ فَرُبَّمَـا
 ٣١ مَعان حَكَتْ غُنْجَ الحِسَانِ كَأَنَّنسي
 ٣٢ إذا غَرَسَتْ كَفَّاكَ غَرْسَ مَكَارِم

تَجَاورَ دُرِّ فِي الــــنُظَامِ ومَرْجَانُ بِهِنَّ حَبِيــــبُ أَو بَطَلْيَوْسُ بَغْدَانُ بِهِنَّ حَبِيـــبُ أَو بَطَلْيَوْسُ بَغْدَانُ بِأَرْضِي أَجْنَتُكَ الــــثَنَا مِنْه أَغْصَانُ

# 70

\* وردت هذه الأبيات الثلاثة في: المُغْرب في حُلى المَغْرب لابن سعيد ١٨٥/، ونفح الطيب ١/١٨٥، وهي من بحر المتقارب، وفيها يصرَّح بطريقة خفية ما يحمله قلبه من حُزْن، ولكنه إذا سُئِل عن حاله أجاب بلسانه فقط أنه بخير، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله الذي يعلم ما يَخفَي في الصدور كما يعلم خائنة الأعين التي تخفى على الناس، ويبدو أنَّ هذه الأبيات جاءت بعد فراره من سَهُلة بني رزين، وبعد عِلْمه بوفاة أخيه في المعتقل، وفيها يقول:

<sup>(</sup>٣٠) الدُّرُّ: اللؤلؤ، والواحدة دُرَّة، والجمع: دُرَرٌ. النَّظام: الخيط يُنظم فيه اللؤلؤ وغيره، والجمع: نُظُم، وأنظمة، وأناظيم. المرْجَان: نوع من الأحجار الكريمة، وفي التنزيل العزيز: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرَّجان﴾.

<sup>(</sup>٣١) مَعَان: جمع مَعْنَى؛ وهو كلّ ما يدلّ عليه اللفظ؛ ويُقال: فلانٌ حَسَنُ المعاني؛ أي الصفات المحمودة. حكتُ: مَاثَلت وشَابَهَتْ. السغُنْج: الدَّلال، ومَلاحة العسنين. حبيبٌ: يقصد أبا تمَّام حبيب بن أوس الطَّائي. بَعْدَانُ: لغة في بَغْداد؛ اسم مدينة السلام، السعاصمة العراقية المشهورة؛ وهي فارسية مُعرَّبة معناها: عطاء الإله أو الصَّنَم، وأنشد الكسَائى:

فيا ليلة ، خُـرْسَ الدَّجَاجِ طَويــلة بِبَغْدَانَ ، ما كانَتْ عن الصَّبْع تَنْجَلِي (٣٢) مكَارِم: جمع مكْرُمَة؛ وهي فِعْل الخـير . أَجْتَنْكَ : أخرجت لك الجنسي أو النَّمار . الثَّنَا: المَدْح، وأصلها: الثَّنَاء، والجمع أثنية .

{المتقارب}

وحَاوَلَتُ مُسسنْرًا فَلَمْ يُمُكِسنِ كَسسلامٌ يَدُورُ عَلَى الأَلسُسنِ ويَعْلَسمُ خَسسائِنَةَ الأَعْسبُنِ

إذا سألسونسي عن حالتسي
 أقُسولُ: بِخَسيرٍ ولكنّهُ
 وربُّك يَعْلَمُ مَا فسي السَّصَدُّورِ

# ٥٧

\* ورد هذان البسيتان فسي نفح الطسيب ٣/ ٢٨٧، ٥٦٧، وأرهار السرياض ٣/ ١٣٤، وهمسا من بحر الكامل، ويدوران حسول النسيسب، وقد قدَّم لهسما المُقَّرى في أزهار الرياض بقوله:

ومِمَّا أغربَ به وأبدع، قطعة تَنْفَكُّ منها سِتٌ قِطع، وهي:

{الكامل}

مُسْتَحْسَسِنِ بِصُـــــدُودِهِ أَضْنَانِي لَو عَلَّنـــــي بِبَرودِهِ أَخْيَانـــــي

١ - نَفْسِي السَفِدَاءُ لِجُوْذُرِ حُلُو السَلَّمَى

٧- في فِيه سِمْطًا جَوْهُرِ يُرُوي النظَّمَا

<sup>(</sup>١) العُذْر: الحُجَّة التي يُعتَذَرُ بها، والجمع: أعذار.

<sup>(</sup>٢) كلامٌ يدور على الألسُن: أي أنه كلام لا يمثّل الحقيقة ولا يعبّر عمَّا بداخله.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت تضمين لقوله تعالى: ﴿وربَّك يعلم ما تُكنَّ صدورهم وما يعلنون﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله عليم بذات الصدور﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تُخفى الصدور﴾. خائنة الأعين: الحائنة: اسم بعنى الحيانة، وهو من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة؛ كالعاقبة.

<sup>(</sup>۱) الجُوْذَر: وَلَد البقرة الوحشية، والجمع: جَآذِر، وتُشبَّه به الفتاة الجميلة الناعمة. اللَّمَى: سُمْرَة في الشفة تُستَحْسَنُ. الصَّدود: مُصدر للفعل صَدَّ؛ أي أعرض وهَجَر. أضناني: أسقمني وأضعفني.

<sup>(</sup>٢) السَّمْط: الخيـط ما دام الخرز ونحوه مـنظومًا فيه، والجـمع: سُمُوط. يُرْوِي الظُّمَا: "

\* ورد هذان البيتان في إنباه الرواة ١٤٣/٢، وبغية الوعاة للسيوطي ١٢/٥، ونفح الطيب ٢/ ٢٨١، ٤٥٩، وهما من بحر البسيط، ويندرجان تحت غرض الغزل، وقد اعتمد فيهما ابن السيد على التلاعب بالألفاظ والتجنيس بينها، وقد قدَّم لهما المقَّري في نفح الطيب بقوله: وكان لابن الحاج صاحب قرطبة ثلاثة أولاد من أجمل الناس صورة: رَحْمون، وعَزُون، وحَسُون، فأولع بهم الحافظ الشهير أبو محمد ابن السيد السَطَلُيُوسي صاحب شرح أدب الكاتب، وغيره، وقال فيهم:

البسيط

اخْفَیْتُ سُقْمِي حَتَّى كَادَ یُخفیسني وَهَمْتُ في حُبِّ عَزُّونِ فعسزُوني
 ثُمَّ ارْحَمُوني برَحْمونِ وَإِنْ ظَمِئَتْ نَفْسِي إلى رِيق حَسُّوني فَحَسُّوني

# 09

\* وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض ١٣٣/٣، ومجموعها اثنا عشر بيتًا، وهي من بحر المتقارب، وفيها يردّ على صديقه أبي عبد الله محمد بن أبي الخصال الكاتب (ت ٥٤٠ هـ)، واسمه: محمد بن مسعود بن طيب بن خلصة، من أعيان كتَّاب الأندلس، وقد قدَّم المقرى للأبيات بقوله:

يُذْهِبُ العطش. علّني: سقاني السقية الثانية أو تباعًا. البَرُود؛ كفَعُول: كلُّ ما بَرَدَ
 به شيءً؛ كالشراب تبردُ به الغُلّة، والكُحل تبرد به العين.

 <sup>(</sup>١) السُّقُمُ: المَسرض والضعف، والجمع أسقام. هَامَ بفُلان: شُغِفَ حُبَّا به، وهام في الاُمر: تحيَّر فيه واضطرب وذَهَب كلَّ مذهب. عَزَّوني: صَبَّرُوني.

<sup>(</sup>٢) حَسُّوني: اسقوني شربة بعدَ شَرْبةٍ.

وكتسب إلى الكساتب أبى عسبد الله بن أبسى الخِصال<sup>(1)</sup>، يراجعه عسن شعر خاطبَه به.

### [المتقارب]

| حِلَّى مِنْ عُلاَه بِهَا قَدْ حَبَّانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بِمَاذَا أَكَافِئُ نَدْبًا كَسَانـــــي          | -1         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| بمُــا لُــم تُقَلَّدُ نُحـــورُ الــغَوانــي                             | وقَلَّدَ جِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>- Y</b> |
| مُعَاراً وأضحست لديسه المعانسي                                            | محسساسِنُ أصبَعَ لسسى لَفْظُهَا                  |            |
| فليس يُساريه في السُّبق ثاني                                              | نَقُلُ لِلَّذِي حَازَ خَصْلُ اللَّذَى            | - \$       |
| تُ أَمَّدِيـــتَهِـــا أَمْ ثُغُورُ الحِسَانِ                             | أَهَذِى شَمَــائـــلُكَ الـــزَّاهِرا            | - 0        |
| عَلَى أَفْقِ بـــسماء الــبيَانِ                                          | أمِ الْأَنْجُمُ الــــزُّمْرُ أَطْلَعْتَهِــــا  | -7         |

<sup>(</sup>١) نَدْبًا: ظريفًا نجيبًا، وسريعًا خفيفًا عنــد الحاجة. حِلَّى: جمع حِلْية؛ وهــي الزينة. حبانى: اختصّنى ومَالَ إلىَّ.

 <sup>(</sup>٢) قَلَد: ريّن. جِيدي: عُنُقي. اللّرأ: اللؤلؤ. النّحـور: جمع نَحْر؛ وهو أعلى الصّدر. الغواني: جمع غائية؛ وهي المرأة الغنية بحُسنها وجمالها عن الزّينة.

 <sup>(</sup>٣) محاسن: جمع حُسن (على غير قمياس) وهو الجمال، أو كلّ مُبهِج مرغوب فيه.
 المُعَار: هو كلّ ما تعطيه غيرك على أن يُعيده إليك.

 <sup>(</sup>٤) حَازَ: امتلك. الحَصْل: الهدف أو الغرض. المدّى: الغاية؛ وحاز خَصْل المدى؛ أي حقَّق هدفه قبل غيره. يُباريه: يُنَافسُه.

<sup>(</sup>٥) الشمائل: جمع شمال؛ وهو الخُلُق. الزَّاهرات: اللامعات المضيئات. ثُغور: جمع ثَغْر؛ وهو السفم. الحِسان: الجمسلات؛ يُقال: همو حَسَنَّ، وهي حسناء، والجمع حسانٌ (للمذكر والمؤنث).

 <sup>(</sup>٦) الأنجم: جمع نجم. الزَّهْر: جمع أَرْهُو للمذكر وزهراء للمؤنث، وهي الــــلامعة المضيئة. الأُفْق: مدى الاطلاع، والجمع آفاق. البيان: المنطق الفصيح.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة ابسن أبي الخِصَال في: قلائد العـقيان ١٨/١ - ٥٣٧، والذخـيَرة ق ٣/ مج ٢/ ٧٨٦ – ٩٠٨، والمغرب ٢٦/٢، ونفح الطيب ٢/ ٢٦٨، ٢٦٨، ٥١٩، ٢٠٢.

٧- أم السوسوشي مَا نَمْنَمَتْ رَاحَتَاكَ أَم الأَعْيُنُ الْحُورُ جاءت رَوانسي
 ٨- أم السروض بَاتَ نَديمَ السغمام يُسقيسه مِنْ غَيْرِ بِنْتِ السدّنسانِ
 ٩- يُضاحِكُه عَنْ ثُغُورِ السبُرُوقِ ويَشْدُوه مِنْ وَعْدِه بسسالأغَانِي
 ١٠- لَئِنْ زُفٌ وُدُّكَ نَحْوِي لَقَدْ غَدَا مِنْ فُؤَادِي بِأَعْلَى مَكَانِ
 ١٠- ومَهْمَا أَسَاءَتْ بِطُولِ السسبِعَادِ خُطُوبٌ فَقَدْ أَحْسَنْتَ بالستَّدانسي
 ١٠- كَأَنَّ السسسرَّمَانَ أَتَى تَائِبًا إِلَى وَأَنْتَ اعْتِذَارُ السسرَّمسانِ

# (1·)

\* وردت هـذه الأبيات الثلاثة في معجم السَّفَر لـلسَّلَفي ص ٤٣، وكتاب أخبار وتراجم أندلسية ص ٢٤، وهـي من مجزوء الرَّمَل، وتندرج تحت غرض

(٧) الوَشْي: نَقْش الثوب وتحسينه. نمنمت: نقشت وزخرفت. الراحة: الكفُّ. الحُور: جمع أَحُور للمذكر وحُورًاء للمؤنَّث، وحَورَت العَيْن: اشتدَّ بياضها وسوادها واستدارت حدقتها ورقَّت جفونها. رواني: جمع رانية؛ وهي التي تُديم النظر في سكون طَرْف.

(٨) السرَّوض: جَمع رَوضة؛ وهو السستان الحسن أو الأرض ذات الخُضرة. السنَّديم: المصاحب على الشراب، والمُسامر، والجمع: نِدَام ونُدَماء. الغمام: جمع غَمَامة؛ وهو السَّحاب. الدُّنان: جمع دَنَّ؛ وهو وعاء ضَخم للخَمْر. بِنْت الدُّنان: كناية عن الخَمْر.

(٩) البُرُوق: جمع بَرْق؛ وهو الضوء يَلْمع في السماء. يشدوه: يُغنِّي له.

(١٠) زُفَّ: أُسْرِعَ به. غدا: صار.

(١١) البِعَاد: مصدر للفعل بَاعَدَ؛ والسِعاد هو المجانبة والجَفَّاء، الخُطُوب: جمع خَطَّب؛ وهو الأمر الشديد. بالتداني: بالقُرْب.

(۱۲) تائبًا: رَاجعًا.

شعري قديم؛ وهو الزُّهْد، وفيها يدعو ابن السَّيد إلى التوبة وعدم الإصرار على المعاصي، والإنفاق في سبيل الله ممّا يحبُّه المسلم ويحرص عليه؛ والأبيات هي: إلمعاصي، والإنفاق في سبيل الله ممّا يحبُّه المسلم ويحرص عليه؛ والأبيات هي:

| وعَلَى الإِثْمِ يُصِــــــرُونُ    | قُلُ لِقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | -1         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ٱلْمَلَحَ السَّفَوْمُ اللَّخِفْونْ | خَفَّفُوا ثِقْلَ المسسسسعَاصِي                         | <b>- Y</b> |
| تُنْفِقُ وَ مِمَّا تُحِبُّ وَنْ ا  | الَّنْ تَنَالُوا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -4         |

11.

<sup>(</sup>١) الإثم: المعصية والذَّنب، والجمع: آثام.

<sup>(</sup>٢) ثِقُل: حِمْل. أَفْلُح: فَارْ وَنَجَا.

 <sup>(</sup>٣) البِرُّ: اسمٌ جامع لكلُّ خِصال الخبر، وضده الفجور، وهذا تضمينٌ للآية ٩٢ من سورة آل عمران.

### قافية الهاء



\* وردت هذه الأبيات في الذخيرة لابن بسَّام ق ٣/ مج ٢/ ص ٨٩٣، ومجموعها خـمسة أبيات، وهي من بحر الطويـل، وتدور حول غرض شعري قديم، وهو الزُّهد، وفـيها يتأسف ابن السيّـد على مرور أيام الشبـاب سريعةً، وتَذكُّر ما كان فيها من هِمَّةِ عالية:

يِمَا السهِمَّةُ السعُليَا تُكَلِّفُنِيهِ بِنَوْبِ بِلَى أَمْسَى يُبَادِلُنِيسِهِ مُوافَاةُ بَازِ لِلْمَشِيسَبِ تَلِيسِهِ أَثِيسَتْ جَنَاحٍ بَاتَ يُلْحِفُنِيهِ لَمْ الحِبُّ فِي أَفْواهِ مُرْتَشْفِيسهِ

١ - أَرَى الدَّهْرَ يَأْبَى أَنْ يُرَى وَهُوَ مُسْعِفٌ

٢- طُوَى جِدَّتي طَيَّ السِّجِلِّ وعَاضَنِي

٣- وَطَارَ غُرَابٌ لِلسَّشِيسَةِ رَاعَهُ

٤ - وَلَمْ أَنْسَ مِنْ لَيْلِ السَشَّبِ ابِ وَظِلَّهِ

ه - وعَهْدًا تَوَلَّى بِالْـــــُبَّانَةِ خِلْتُه

<sup>(</sup>١) مُسْعِفٌ: مُدُن ومُقْتَرِب. بما: أي بالَّتي. تُكلُّفنيه: تُجشُّمني على مَشَقَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) الجِدَّة: الجديدُ. السَجلُّ: الكاتب، ومنه قوله تعالى: ﴿كَطَيُّ السَّجِلِّ للكُتُب﴾. عاضَنى: أعطاني إياه بَدَلَ ما ذهب منِّي. بِلَى: قديم. أمسى: بمعنى صار.

 <sup>(</sup>٣) غُراب الشبيبة: سواد شعر الشباب. راعه: أفزعه. الباري: ومادته: بزو: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم، والجمع: بَوَازٍ وبُزَاة. وأمَّا السباز ومادته (بوز) فهو لغة في الباري، والجمع: أبواز وبيزان.

<sup>(</sup>٤) أثبت جناح: يقصد شَعْرًا غزيرًا طويلاً تصحبه قوة وفتوة.

<sup>(</sup>٥) اللَّبَانة: الحَــاجة من غيــر فاقة، ولكــن من نَهْمة، والجمــع: لُبَان. خِلْته: ظننــته. اللَّمي: سُمْرة في الشفة تُستحسن. الحِبُّ: المحبوب.

# الفمسارس الفنية

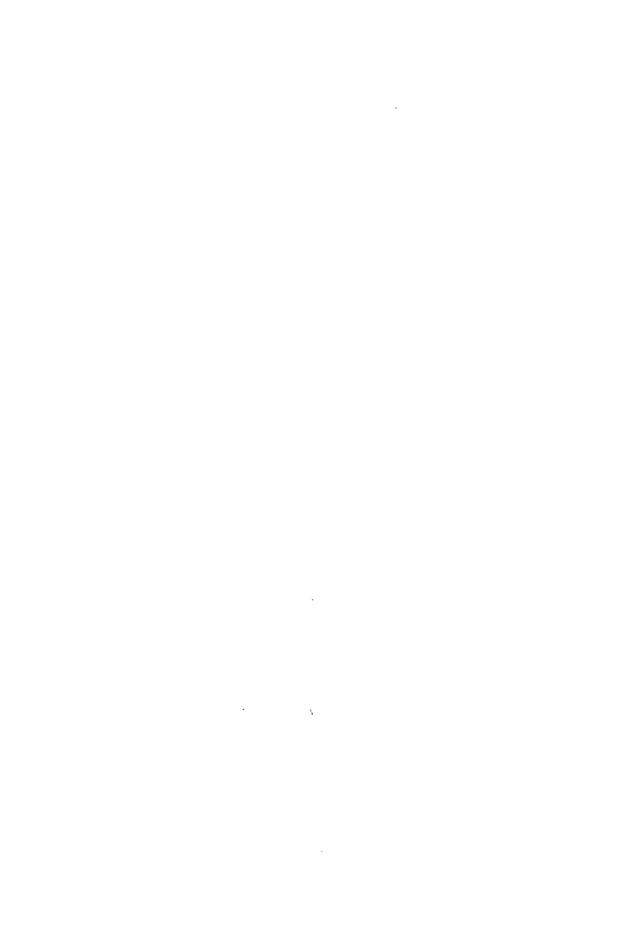

# أولاً: فمرس القوافي

| الصفحة | عدالابيات  | البحر   | القائية                | عسدر البيست                                      | القطعة        |
|--------|------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ţo     | ٦,         | الوافر  | ا <b>لعمزة</b><br>ذكاء | أَرَى الحمَّامَ موعظةً وذِكْرى                   | ١             |
| ٤٦     | <b>Y</b>   | الطويل  | ا <b>لباء</b><br>واجب  | تَتِيهُ وقد أيقنْتَ أَنَّكَ مُمكِنْ              | ۲             |
| ٤٧     | ١٢         | الطويل  | عَضْبا                 | حَلَفْتُ بِثَغْرٍ قد حَمَى ريقَه العَلْبًا       | ۲ .           |
| ٤A     | 11         | الطويل  | مُتَّقَلُبًا           | تَأْوِبُهُ مِنْ هَمُّهُ مَا تَأُوبًا             | ٤             |
| ۰۲     | ٣          | الكامل  | كالذَّمَبِ             | سَلُّ الهمومَ إذا نَبَّا زمنٌ                    | •             |
| ٥٢     | ٦          | الكامل  | كالكوكب                | يا رُبُّ ليلٍ قد هتكنتُ حِجَابَه                 | ٦.            |
| ٥į     | 17         | الطويل  | حرب                    | أبا عَامرٍ أنت الحبيبُ إلى قلبي                  | V             |
| ٥٥     | \          |         | تُحْلَبِ               | والشُّول ما حُلِبَتْ تَدَفَّقَ رِسْلُهَا         | ٨             |
| 7 0    | \ v        | البسيط  | محبوب                  | نَفْسي فِداءُ كِتابٍ حَازَ كِلَّ مُنَّى          | •             |
| ٩٧     | \ <b>v</b> | الوافر  | حَسبي                  | إليك أفرُّ من ذُكِّي وذنبي                       | 1.            |
|        | :          |         | الناء                  |                                                  |               |
| ۸۵     | V          | الطويل  | رنسيت ً                | خليليَّ ما للريح أضحى نَسيمُها                   | . 11          |
|        |            |         | الجيم                  |                                                  |               |
| ٦٠     | ٧          |         | أرثنجي                 | لل لعمرو بن مَلَاحِجِ                            | 14            |
|        |            |         | الحاء                  |                                                  |               |
| 77     | ٤          | الطويل  | جَانِحَة               | لَمِيْتَ فَأَطْرِبْتَ الْحَلْيُلُ إِلَى اللَّذِي | ۱۳            |
|        |            |         | الدال                  |                                                  |               |
| ٦٤     | •          | المنسرح | الخكد                  | ا مَنْظُرًا إِنْ رَمَفْتُ بَهْجَتَه              | ۱٤ يا         |
| 77     | £          | الخفيف  | أضداد                  | يِّفَ يُرْجَى البِّقَاءُ دُونَ فَسَادِ           | ١٥            |
| ٦٧     | ۳          | الطويل  | مَجْدِ ا               | نَعْتُمْ عَلَيَّ الرَّاحَ أَدْمِنُ شُرْبَهَا     | ۱٦ <u>- ا</u> |

| الصفحة | عدد الأبيات | البحر    | التانية        | صــدر البيــت                                  | القطعة |
|--------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| ٦٨     | ۱۷          | الطويل   | وجَاهِدُ       | إِلَهِي إنِّي شاكرٌ للك حامدُ                  | ۱۷     |
| ٧٠     | ٣٠          | الطويل   | بعيلكما        | عسى عَطْفَةٌ مِئَنْ جَفَانِي يُعيدُها          | ١٨     |
| ٧٤     | ٤           | الطويل   | أعَادِيَا      | أَإِخْوَانَنَا لِمْ غَيَّر اللَّهْرُ عَهْدَكُم | 14     |
|        |             |          | الزاء          |                                                |        |
| ٧٠     | ۲           | الطويل   | بَهَارِ        | تُرى! لَيْلُنا شَابَتْ نَوَاصِيهِ كَبْرَةَ     | ۲٠     |
| ٧٦     | ۲           | الكامل   | الوَطَو        | طَيْفٌ سَرَى مِنْ خَاطِرِ العَلْبِ الذَّوِي    | 41     |
| **     | ٣           | الكامل   | بالكافور       | أهلا بتين كالنُّهودِ حَوَالك                   | **     |
| **     | 11          | البيط    | دررِ           | قُلُ للَّذِي غَاصَ في بَحْرٍ مِنَ الفِكْرِ     | **     |
| ٧4     | ٧٠          | الكامل   | كَلَرُ         | للمرء في أيَّامه عِبَرُ                        | 71     |
| ٨٢     | ٣           | مُخَلَّع | قَلْرِه        | يا واصفًا ربَّه بِجَهْلِ                       | ٩٢     |
|        | E .         | البسيط   |                | •                                              |        |
| ۸۳     | 7 £         | الرَّجَز | أزهرا          | ومَجْلِسِ جَمُّ المَلاهِي أَزْهَرَا            | *1     |
| ٨٥     |             | الطويل   | ومقخرا         | لَعَمْرِي لَقَدْ شَرَّفْتَ وُدُّي بِثَلْبِه    | **     |
| ٨٦     | ٨           | الكامل   | السنخر         | قُمْ نَصْطَبِع مِنْ فَهُوا بِكْرِ              | 44     |
| ۸۸     | TV          | الطويل   | غزاره<br>غزاره | فُوْادِي قَرِيحٌ قَدْ جَفَاه اصطِبَارُهُ       | 79     |
| 41     | ۲٥          | الطويل   | وو<br>ضر       | لَمَلَّكُمْ بَعَد التَّجَنُّبِ والهَجْرِ       | ۲٠     |
|        |             |          | السيّن         |                                                | :      |
| 4.4    | v           | الخفيف   | بالأوس         | مَا جَرِيرٌ ولا حبيبُ بنُ أُوسِ                | 71     |
|        |             |          | الصاد          |                                                |        |
| 1      | ٧           | الطويل   | الأقصى         | بِجَوْهَرِكَ الأَدْنَى عُنِيتَ بِحِفْظِهِ      | **     |
|        |             |          | المناد         |                                                |        |
| 1.1    | ٤           | الطويل   | البَعْضا       | أيًا مُعْرِضًا جِسْمي بِأَجْفَانِهِ الْمُرْضَى | **     |
| 1.7    | ۱۷          | الخفيف   | بالإغماض       | نَبُّهُ اللَّيْلَ بِالوَجِيفِ وَلا تُو         | 71     |
|        |             |          | <br>\\         |                                                | 1      |

177 -

| الصفحة | عد الابيات | البحر    | القائية                    | صــدر البيــت                               | القطعة |
|--------|------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1.0    | 41         | الطويل   | العين<br>الأضالعُ<br>القاف | أَمًا إِنَّه لولا اللَّمُوعُ الهَوَامِعُ    | ۲۵     |
| 1.4    | ۲          | الطويل   | الطَّوق                    | رأى صاّحِي عَمْراً فكلَّف وَصَفْه           | 44     |
| 1.4    | ۱۷         | الرَّجز  | عَبِق                      | عِنْدِي مَشْكُودٌ مِنَ الخَمْرِ حَبِقُ      | **     |
| 115    | ^          | الرَّمَل | اغتبق<br>اغتبق             | صَاحِ نَبُّهُ كُلُّ صَاحٍ يَصَطَبِح         | ۳۸     |
|        |            | :        | الكاث                      | ·                                           | į      |
| 110    | ۳ ا        | الرَّجَز | وما أَفَكُ                 | يَغْلُو لِسَانِي فيكُمُ ومَا أَفَكُ         | 44     |
| 117    | Υ          | ļ        | المُلوك                    | أطعَمنِي حَبَّ المُلوكِ المرُزُّ            | ٤٠     |
|        |            |          | اللام                      |                                             | ļ      |
| 117    | ۳ .        | الطويل   | أهْلُ                      | أمَرْتَ إلهي بالمكارم كُلُّها               | ٤١     |
| 118    | V          | الطويل   | ر ر<br>حجول                | وأَدْهُمُ مِنْ آلِ الوَجِيهِ ولاحِقٍ        | £Y     |
| 114    | v          | الكامل   | المُعثَّل                  | وأَلْمَبُّ مِنْ آلِ الوَجِيهِ ولاحق         | ٤٣     |
| 141    | *          | الخفيف   | ميولَى                     | أنت وسط ما بين ضِديَّنِ يا إنس              | ££     |
|        |            |          | الميم                      |                                             |        |
| 177    | ۲          | الطويل   | رمَيم                      | أخو المِلْم حيٌّ خَالِدٌ بَعْد موته         | ٤٥     |
| 174    | ٤          | الطويل   | جَحِيمُ                    | أيا قمرًا في وَجْنتيه نَعِيمُ               | ٤٦     |
| 171    | ۲۰         | الطويل   | الغَمَاثِمُ                | أَمَكَّةُ تَفْديكِ النُّفُوسُ الكَرَاثِمُ   | ٤٧     |
| ۸۲۸    | **         | الطويل   | حَاثِمُ                    | ضَمَانٌ عَلَى عَيْنِكَ آتَي هائمُ           | ٤٨     |
| ١٣٢    | 14         | الطويل   | تَعْظُمُ                   | جَواَبَكَ يافا العِلم إِنِّي لسَاتِلُ       | 19     |
| 144    | 78         | الطويل   | يدع و<br>يتعلم             | سَأَلْتَ لَعَمْرِي عَنْ مَسَائِلَ تَقْتَضِي | ••     |
| 110    | \          | الطويل   | ينرحما                     | عَلَيْهِم سَلَامُ الله ما ذَرُّ شَارِقٌ     | ٥١     |
| 110    | *1         | الطويل   | لازم                       | خَلِيلِيَّ هَلْ تُقْضى لِبَانَةُ هَائِمٍ    | ٩٩     |
|        |            |          | <br>\                      |                                             |        |

| الصفحة | عبد الآبيات | البحر    | القاطية        | صحد البيت                                        | التطعة |
|--------|-------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|--------|
|        |             |          | النون          |                                                  |        |
| 114    | ۲           | الطويل   | الحيوانُ       | ومًا دَارُنَا إِلا مَوَاتٌ لَوَ انَّنَا          | ٥٣     |
| 10.    | ٣           | الوافر   | ما تكونُ       | وذَات عَمَّى لَهَا طَرَٰفٌ بُصِيرٌ               | ٥í     |
| 101    | 44          | الطويل   | بَانُ          | هُمُ سَلَبُونِي حُسْنَ صَبَرِيَ إِذْ بِانُوا     | 00     |
| 100    | ٣           | المتقارب | يُمكِن         | إذًا سَالُونِي عَنْ حَالتِي                      | ۲٥     |
| 100    | ۲           | الكامل   | أضناني         | نَفْسِي الفِدَاءُ لِجُؤْذَر حُلُو اللَّمَي       | ۵۷     |
| ۸۵۸    | ۲           | البيط    | فعَرُوني       | أَخْفَيْتُ سُقُمي حَتَّى كادَ يُخْفِيني          | ۵.۸    |
| 109    | ١٢          | المتقارب | حباني          | بِمَاذَا أَكَانِي مُ نَدَبًا كَسَانِي            | ٥٩     |
|        |             | مجزوه    | ر ءَ<br>يصرون  | قُلُ لِقُومٍ لَا يَتُوبُون                       | ٦.     |
| 171    | ٣           | الرَّمَل |                | ,                                                |        |
|        |             |          | الياء          |                                                  |        |
| 177    | •           | الطويل   | تُكَلِّفُنِيهِ | أَزَى النَّهُمْ يَأْتِي أَنْ يُرَى وهُو مُسْغِفُ | 71     |

### ثانياً: فهرس التضمين

### \* التضمين لآيات القرآن الكريم

- ١ فه ل نَالَ عبد ألله مِنْ سِحْر بَابِلِ نصيبًا فأرْبَى أو حَوَى الدَّهْي والإرْبَا ص ٤٨
   تضمين لقوله تعالى: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
   هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [البقرة ٢٠٠٢]
- ٢ سأجُعلُ عُروتي الوُئْقَى يقيني ليصِحَّة ميا أتيستُ بيه وحبَّي ص٥٥ تضمين لقوله تعالى: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفِصامَ لَهَا﴾ إلبترة ٢٥٦]
- ٣ يــــا واصفًا ربَّه بــــجَهْلِ لـــم يَقْدِر اللهَ حَــقَ قَدْره ص٨٢ تضمــين لقــوله تعــالى: ﴿مَا قَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾
   إللج ١٧٤
- 3 نظمت شنيت الملكِ بالعَدْل والتَّقى وقُمْت بحق الله في السرِّ والجَهْرِ ص٩٧ تضمين لقوله تعالى: ﴿ فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا ﴾ النحل ٧٠ النحل ٩٧٠
- علسهم سكامُ الله مسا ذَرَّ شارق ورَحْمت ما شاء أنْ يسرحَما ص١٤٥
   تضمين لقوله تعالى: ﴿أُولْقِكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ البقرة ١٥٧

- ٦ وربُّك يسعله ما في السصُّدور ويسعسله خسائنة الأعدين ص١٥٧
   تضمين لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُن وَمَا تُخْفَى الصُّدُورُ﴾ إغانر ١٩٤
- لَن تَنَـــــالُوا الْــــبِرَّ حَتَىٰ تُنـــفِقُوا مِمَّا تُحِبُــــونَ ص ١٦١
   إلى عمران ٩٢
- ٨ طوى جِدَّتي طيَّ السَّجِلِّ وعاضني بنوب بِلي امسى يُبَادِلُنيه ص١٦٢
   تضمين لقول تعسالى: ﴿يَوْمَ نَطُوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾
   الانبياء ١٠٤

### \* التضمين لامثال العرب

- ١ ولم تَدْرِ أَنِّى في حِمَى الظَّافر الرضا اردُّ العِداَ عني بـصَمْصاَمتَيْ عَمْرِو ص ٩٤ صمصامة عمرو بن معديكرب: اسم سيفه، وهو من أشهر سيوف العرب، وضرُبَ به المثل في المضاء والتصميم.
- ٢ فَتَكَاتُ ابِنِ ظَالِمٍ وابِنِ ظَبْياً ن بِسنَجْلِ السِزْبَيْر والسِبَرَّاضِ ص١٠٤
   تضمين لثلاثة من أمثال العرب: «أفتك من الحارث بن ظالم» مجمع

تصمين لتلابه من امثال العرب: "افتك من الحارث بن طالم" مجمع الامثال ٢/ ٤٦٨. وأمّا عبيدالله بن زياد بن ظبيان فقد كان أحد فُتّاك العرب في الإسلام، وهو الذي احتزّ رأس مصعب بن الزّبير، فدخل به على عبدالملك بن مَرُوان، وألقاه بين يديه. مجمع الامثال ٢/ ١٩٩٨.

- ٣ نقلت له: عمرو كعمرو فقال لي صَدَقَت، ولكنَّ ذاك شبَّ عَنِ الطَوْق ص١٠٨٥ تضمين لقول جُدَيْمة الأَبْرَش: «كَبِرَ عَمْروٌ عن الطَّوْق»، ورُوِي: شَبَّ: مجمع الأمثال ٣/١٤ رقم ٣٠١٧.
- ٤ رَحَلنا سَوَامَ الحَمْدِ عَنْها لَغيرها فَلاَ مَاؤُها صَدًا ولا السَبْتُ سَعْدانُ ص١٥٣ تضمين لَتَلين: «مَاءٌ ولا كصدًاء»: مجمع الأمثال ٣/ ٢٦٧. «مَرْعَى ولا كالسَّعْدَان»: مجمع الأمثال ٣/ ٢٦٥.
- خليبلي هَلْ تُقضَى لُبانة هائم أم الوَجْدُ والسَّبويسعُ ضَرْبة لازم ص١٤٥
   تضمين لـقولهم: «ضَربة لازم»، ويُروى بالباء: لازب، ويُضرَب مثلاً في الشيء الواجب اللازم، وقد ورد في شعر النَّابغة الذَّبياني في قوله:

ولا يحسبون الخير لا شرَّ بعده ولا يحسبون الشَّرَّ ضَرَّبَة لازِبِ كما ورد في شعر البحتري في قوله:

وإذا رأيتُ السسهجر ضَربَةَ لازبِ يَوْمًا رأيتُ السسمبر ضَربَةَ لازبِ

# ثالثًا: فمرس الفاظ الحرب وأدواتها

| اللغـــظ              | ř          | اللغيظ                         | è  |
|-----------------------|------------|--------------------------------|----|
| العَضْب ٤٧ ، ١١٥      | *1         | البيض ٩٥                       | ١  |
| الغيند ١١٥            | **         | الجَحْفَل ٩٤                   | ۲  |
| القنّا ٧١، ٧٧، ٩٠     | **         | الحوب ۹۰، ۱۰۴، ۱۲۹             | ۴  |
| القوس والقِسي ٩٨، ٢٠٢ | Y £        | الحُسيام ١٣٩، ١٣١              | į  |
| قوس رأي ۱۰۶           | 70         | حَلَّية السبق ٩٩               | ٥  |
| قوس المحاجر ١٠٦       | **         | الدُّلاص ٧١                    | ٦  |
| قائم السيَّف ١٣١،١١٥  | **         | الرَّماح ۱۳۰                   | ٧  |
| الكمائن ١٠٧           | **         | الروع ١٢٩                      | ٨  |
| الملاحم ۱۲۸           | **         | السمر ٩٠                       | 4  |
| اللواء ٥٥             | ٣٠         | السِّنان والأسِنَّة ٧١         | ١. |
| النَّبُل ٤ - ١        | *1         | السَّهم والسَّهام ۹۸، ۲۰۲، ۲۰۹ | 11 |
| نِجاد السَّيْف ١٤٧    | **         | سَهُم الردى ٨٠                 | ۱۲ |
| النَّفْع ١٢٩          | **         | ستهم العلم ١٣٣                 | ۱۳ |
| التَّناوش ٨٨          | <b>*</b> £ | السيَّف ١٢٩                    | 11 |
| الهنديّ ٠٠            | 40         | الاشتجار ۸۸                    | 10 |
| الهيجاء ١٢٩           | *1         | الصنَّارم ۱۳۱، ۱۳۰             | 17 |
| الوغى ٦٧، ٩٥، ٩٥٠     | ۳۷         | الصِّقَال ١٥١                  | ۱۷ |
| الوفاض ٢٠٤            | 44         | الصمصامة ٩٤                    | ۱۸ |
| الوقائع ٢٠٦           | *1         | صمصامتا عمرو ٩٤                | 14 |
|                       |            | الطلائع ١٠٧                    | ٧. |

# رابعاً: فهرس الفاظ العطور والزينة

### ★ الفساظ العطسور

| भाकि स                         | ۴  | اللغيظ                   | ř |
|--------------------------------|----|--------------------------|---|
| الكافور ٧٧، ١١٤                | ١. | الآس ٨٥                  | ١ |
| الماورد ۲۶                     | 11 | البنفسج ٦٠               | ۲ |
| المستك ٢٥، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٧٧، ٨٦، | ١٢ | البَهار ٥٠               | ٣ |
| 184 (118 (1-4                  |    | الرُّنُد ٢ ه             | ٤ |
| المسكك الأذفر ٨٤               | 14 | الزهر والأزاهر ٨٥        | ٥ |
| الند ٢٤                        | ١٤ | الشذا؛ شذا المسك ٥٠، ١٠٩ | 7 |
| النَّشْر ٩٩                    | ۱۵ | الطيب ٥٦، ٩٣             | ٧ |
| الورد ۸۰                       | 17 | العطر ٩٣، ٩٧             | ٨ |
|                                |    | العنبر والعنبرة ٢٤، ٨٤   | 4 |

### ★ الفساظ الزينسة

| <u>। १५ क</u>                    | ۴  | اللغــــغة                          | ۴ |
|----------------------------------|----|-------------------------------------|---|
| ء<br>الفص ، فص العقيق ١٢٩        | 4  | الجليسسة والجِلَى والحِلَي ٢٠، ١٣٠، | ١ |
| ع<br>فصُّ الفخر ۱٤٧              | ١٠ | 104                                 |   |
| القلائد ٥٠٠                      | 11 | الحَاثَم ١٧٩                        | ۲ |
| الكَتَم ١٠٣                      | 17 | الخضاب ١٠٣                          | ٣ |
| النظم ٨٩                         | ۱۳ | المُخَلَّب ٥٠                       | ٤ |
| التَّظام ٢٥٦                     | ١٤ | السلوك ١١٦                          | ٥ |
| الوُسُطى؛ وُسُطى العِقْد ٩٥، ١٤٧ | 10 | السُّوار ٩٠                         | 3 |
| -                                |    | الصبخ ١٠٣                           | ٧ |
|                                  |    | العِقْدُ والعبقيودُ ٤٧، ٣٥، ٧١، ٩٠، | ٨ |
|                                  |    | 10°                                 |   |

# خامسًا: فمرس المصطلحات الفلسفية

| النفحظ         | è  | <u> </u>                 | ř |
|----------------|----|--------------------------|---|
| المعلول ٦٩     | ٨  | البرهان ٦٨               | ١ |
| المُعكِن ٤٦    | 4  | الجوهر الأدنى ١٠٠        | * |
| الهَيُولَى ١٢١ | ١٠ | الجوهر الأقصى ١٠٠        | ۲ |
| الواجب ٤٦      | 11 | الشاهد والشواهد ۲۸، ۲۹   | ٤ |
| الوجود ٦٩      | 14 | الصورة ١٣١               | ٥ |
| الوَحُدة ٢٩    | 14 | الضَّدُ والأضداد ٢٦، ١٢١ | ٦ |
| الوَسَط ١٢١    | 11 | الملَّة ٢٩               | ٧ |

# سادساً: فمرس الفاظ المعادن والانحجار الكريمة

| اللفيظ                  | ۴  | <del>ह ं</del> गो।                     | è |
|-------------------------|----|----------------------------------------|---|
| الأصداف ٩٠              | 1. | الأبنوس ٥٠                             | ١ |
| العقيق ٨٤، ١٣٩          | 11 | الإبريز ١١٤                            | * |
| الفِضَة ٧١              | 17 | التَّبر ٧١، ٩٤                         | ۲ |
| اللازُورَاد ٦٤          | 14 | الذَّمَب ٥٢                            | ٤ |
| اللؤلؤ، واللآليء ٢٤، ٧١ | ۱٤ | المُنْمَّب ٥٠                          | ٥ |
| اللُّجِيَّن ٧٧          | ۱٥ | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٦ |
| المَرْجان ١٥٦           | 13 | 171, 501, 101                          |   |
| الوَرِق ١١٤             | ۱۷ | الدُّرَ ٧٧                             | ٧ |
| اليواقيت ١١٦            | 14 | الزَّبرُجد ٢٠                          | ٨ |
|                         |    | برمطا جدها ۱۵۷                         | 4 |

# سابعاً: فهرس الفاظ الحِرَف ومتعلقاتها

| اللغ ــظ              | ř  | اللفيظ           | ř |
|-----------------------|----|------------------|---|
| ساحرة الألفاظ ٩٣، ١٥٥ | ٦  | الحائك ١٣٠       | ١ |
| الساقي ١١٣،١٠٩        | ٧  | الرَّاقم ١٣٠     | ۲ |
| المُعلَم ١٣٠          | ٨  | الزَّرْبطانة ١٥٠ | ٣ |
| الكاّتب ١٣١           | 4  | السجلّ ١٦٢       | ٤ |
| الناظم ١٣١            | ١. | السنخر ٩٢        | ٥ |

# ثامناً: فهرس الفاظ الاواني والاوعية

| اللفظ                      | ř | التفض        | ř |
|----------------------------|---|--------------|---|
| المَشْكُود ١٠٩             | ٦ | الإبريق ٨٣   | ١ |
| الطَّشُّ ٢٤                | ٧ | البِيرَ ٧٨   | ۲ |
| اللطائم ١٣٠                | ٨ | الدَّنان ٨٦  | ٣ |
| الكأس ٧١، ٨٨، ٨٨، ١٤٩، ١٤٦ | 4 | الزَّجاجة ٨٨ | ٤ |
|                            |   | الزَّقُّ ۱۱۳ | ٥ |

# تاسعاً: فهرس الفاظ الآفلاك والظواهر الطبيعة

| اللفيظ                       | ř   | اللغسظ               | ř |
|------------------------------|-----|----------------------|---|
| الرياح العاصقات ١١٨          | 1.  | الأنق ١٠٥            | ١ |
| الرياح النواسم ١٤٧، ١٤٧      | 11  | الأفول ١١٩           | ۲ |
| سحاب الجود ٩٦                | 17  | البَرْق ١٠٥          | ۳ |
| السرى ٨٤                     | 14  | البروق ۱۹۰، ۱۳۰      | ٤ |
| السعود ۷۱، ۷۲                | ۱٤  | البارق ٩٦            | ٥ |
| السِّمَاك ٩٦                 | 10  | البارقات اللوامع ١٠٧ | ٦ |
| الشَّمَّال ١٣٠               | 17  | الحيا ٨٩، ١٥٤        | ٧ |
| الشهب ٧٢                     | 14  | الخلُّب ١٣٠          | ٨ |
| الصبًا ٤٩، ٧٠، ١٢٠، ١٤٨، ١٥٣ | 1.4 | الخيف ١٣٠            | 1 |
|                              |     |                      |   |

# تابع – تاسعاً: فهرس الفاظ الافلاك والظواهر الطبيعة

| اللفيظ                          | ۴   | اللفيظ                              | ř   |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| المُحول ٨٩                      | **  | الصُّعْق ٨٩                         | 11  |
| الْمُزْن ۸۹، ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۵۲      | ٣٠  | المطلع ١١٩                          | ٧.  |
| الشجم والشجوم، والأنجم الرُّهر، | ٣١  | مطالع السعد ٥٥                      | * 1 |
| والنجوم التواجم ٨٠، ١١٤، ١١٤،   |     | الغَفُرُ ٩٦                         | * * |
| 171, 101                        |     | الغسمام والغمسامة والغمسائم ٨٤، ٨٩، | 44  |
| النسيم ٩٣                       | **  | 315 376 776 176 736                 |     |
| النعائم ٩٦                      | **  | 170 (107                            |     |
| النيّرات ۲۸ ، ۷۸ ، ۹۰           | 4 5 | الغيوث ٥٥١                          | Y £ |
| الهتَّان ١٥٢                    | 40  | القلك ۲۸، ۹۲، ۱۱۹                   | ۲0  |
| الهضاب ١٥٤                      | 41  | القطر ٧٧                            | **  |
| الهُلال ١٤٦                     | **  | الكوكب ٧٠، ٧٧                       | YV  |
| الوَّدق ١٠٥                     | ۴۸  | المِجَرَّة ٥٣                       | **  |

# عاشرًا: فهرس أسماء الخمر

| اللفيظ                   | ۴  | <u>اللة ظ</u>           | ř |
|--------------------------|----|-------------------------|---|
| الصَّهْبَاء ٦٦           | •  | يئت المثنان ١٦٠         | ١ |
| العُقَار ٢٧              | ١. | الجريال ١٥٤             | * |
| المُغْتَبَق ٢١٢،١٠٩      | 11 | الحمراء ٧١              | ۴ |
| خَصْلة الزِّقّ ١١٣       | 14 | الحَفْر ٩٣، ١٠٩         | ٤ |
| القهوة ٦٢، ١١٣، ١٤٦، ١٤٦ | ١٣ | الرَّاح ٤٧، ٦٧، ٨٧، ١١١ | ٥ |
| قهوة بِكُر ٨٦            | ١٤ | المستُّكَر ٧٨           | ٦ |
| المُدَامَة ٥٢ ، ٥٣       | ۱٥ | الشمسيَّة ٦١            | ٧ |
|                          |    | المُصطبح ١١٢، ١٠٩       | ٨ |

# حادى عشر : فهرس الفاظ الاشربة

| اللف ظ                | ř | اللفظ                | ř |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| الصَّابُ (المُرُّ) ٥٥ | ٣ | جَنَى النَّحل ٥٥     | ١ |
| العَلْقم ٧٠           | ٤ | الشَّهُد ٩ ٥، ٧٠، ٧٧ | ۲ |

# ثانى عشر: فهرس ادوات اللهو

| 1 <u>11 6 61</u> | ř |
|------------------|---|
| المَثَلِث ٤٧     | ١ |
| المثنى ٧٤        | * |
| النُّرُد ٦٤      | ٣ |

# ثالث عشر: فهرس الفاظ الملابس

| اللف ظ             | r  | اللغ <u>ظ</u>               | ř |
|--------------------|----|-----------------------------|---|
| حَوْك عَبْقَر ٨٣   | ٨  | الأزر ٩٥                    | ١ |
| الأزرار ۲۵         | 4  | البُرِّد ٤ - ١ ، ١٥٤        | * |
| السكتر ٩٣          | ١- | الثوب ۱۹۲، ۱۱۱، ۱۹۲         | ٣ |
| السترك ١١١         | 11 | الجيوب ٧٧، ١٠٦              | ٤ |
| الطُّولُق ١٥١، ١٥١ | 14 | الحِبَر ۷۷                  | ٥ |
| العبقري ٥٠         | ١٣ | الحُلَّة: حُلَّة الصِّبا ٥٥ | ٦ |
| العبقريَّة ١٣١     | ١٤ | حُوْكُ صنعاء ٨٣             | ٧ |

# تابع - ثالث عشر: فهرس الفاظ الملابس

| اللفيظ               | è   | التخيظ           | ř  |
|----------------------|-----|------------------|----|
| نَسْلِج قُرُقُوبِ ٨٣ | ٧.  | القميص ٧٤٧       | ١٥ |
| النَّطاق ١١٢         | * 1 | قميص يوسف ٥٦     | 13 |
| النَّمْل ٦٨          | **  | قناع الستُر ٩٣   | ۱۷ |
| الوشي ٥٠، ١٦٠        | 74  | اللاء ١١١        | ۱۸ |
| الوشي المصور ٨٣      | 7 £ | نَسْج تُسْتَر ٨٣ | 11 |

# رابع عشر: فهرس المواضع والاهاكن

| اللغسط                | ۴           | اللفيظ                   | è  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|----|
| طليطلة ٦٣             | 17          | بابل ٤٨                  | ٨  |
| عَبَقَر ٨٣            | ١٧          | بَطَليوس ٧٩، ١٣١         | ۲  |
| العقيق 4 \$           | ۱۸          | تُستر ۸۳                 | ۳  |
| قدس ۱۵۶               | 14          | ئىلان ١٥٤                | ٤  |
| <b>ترطبة 9</b> ۷      | ۲.          | الخَوَرُنْق ١٥١          | ٥  |
| قُرْقُوبِ ٨٣          | *1          | دارین ۹۳، ۱۳۰            | ٦  |
| المُقَام ١٧٤          | * *         | زمزم ۱۲۲                 | ٧  |
| الكمبة ١٢٦            | <b>YT</b> 1 | السَّدير١٥١              | ٨  |
| اللُّوَى ٩٣           | Yŧ          | سَرَقُسُطة ١٩١           | 4  |
| المدينة ٧٠            | 70          | السَّمْهِرية ٩٢          | ١. |
| مَكُنَّة ١٧٤          | **          | الشُكُو ٩٣               | 11 |
| الهِنْد • ٥           | **          | شَنَّتَ مَرِيَّة ٧٣، ١٥٢ | 11 |
| وادي الحجارة ٧٣       | 44          | صداً و ۱۵۳               | ۱۳ |
| وَجُرَةَ ٤٩، ٧١       | *4          | الصَّفَا ١٢٥             | 11 |
| عين الله = الكعبة ١٢٥ | ۳۰          | صنعاء ٨٣                 | 10 |

# خامس عشر: فهرس الفاظ النبات

| اللغيظ                | ř   | اللغظ                 | ř |
|-----------------------|-----|-----------------------|---|
| السيط ١٥٠             | 4   | الأيك ١٤٨             | ١ |
| السنَّعْدَان ١٥٣      | ١٠  | البان ۱۵۱،۱۲۸         | * |
| السُّمْسيم المقشور ٧٧ | 11  | النُّين ٧٧            | ۳ |
| الشقيق ٥٠             | 14  | حبُّ الملوك ١١٦       | ٤ |
| العَرْمُض ٢٠٢         | ۱۴  | الحق ٥٠<br>الحق ٥٠    | ٥ |
| الكَرَز ١١٦           | 1 £ | اللوْسَة ٨٩           | ٦ |
| النبت ١٥٢             | 10  | الرُمَّان ٧٠          | ٧ |
| النُّور ٤٥            | 17  | الرُّوْض ٨٩، ١١٢، ١٣١ | ٨ |

# سادس عشر : فهرس الفاظ الحيوانات والطيور والزواحف

| 15 3191              | ř   | <u>14 - 41</u> 11     | ř  |
|----------------------|-----|-----------------------|----|
| الحيَّة النضناض ١٠٣  | 11  | الأشد ٦٤              | ١  |
| الحتوافي ١٤٧         | 17  | الأَمُون ١٠٢          | 4  |
| الريوب ٥٣            | ۱۳  | البراذين ٢٠٠          | ٣  |
| الرُّيمي ٩٢          | 1 £ | البازل ۱۳۰            | £  |
| الرواسم ١٣٦          | ١٥  | البازي ۲۹۲ ۱۹۲        | ٥  |
| الرَّثَ ٩٢           | 17  | ه<br>الثمبان ۱۵۰      | ٦  |
| الأرُقم، والأراقم ٨١ | ۱۷  | الجُوَّذُر ٨٣، ١٥٧    | ٧  |
| سِباع الطَّير ٦٤     | ۱۸  | الجياد ٦٧             | ٨  |
| السرّحان ٩٣، ١١٤     | 11  | الحمائم ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۶۸ | 4  |
| السنُّوكُم ١٥٣       | ٧.  | الحية الذكر ٨١        | ١٠ |

# تابع - سادس عشر : فهرس الفاظ الحيوانات والطيور والزواحف

| اللفسط                           | À   | اللغـــظ                 | ۴   |
|----------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| الفَطُوف ١٢٥                     | 40  | الشَّادن الغرير ٩٢       | * 1 |
| لَيْث الغِياض ١٠٤                | **1 | الثيُّرواض ٢٠٢           | * * |
| ليث الغاب ١٢٩                    | ٣٧  | الشُّولُ ٥٥، ٨٩          | **  |
| ليوث الشُرَّى ٥٥\                | ۳۸  | الصُوار ٨٩               | ¥ £ |
| المطايا ٨٤                       | 44  | الضِّرْغام، والضراغم ١٢٩ | 70  |
| الَهَا ٨٥، ٧٠، ٧١، ٩٣، ١٠٥، ١١٤، | ٤٠  | الضيغم ١٥٤               | 77  |
| 771                              |     | الطائر ١٤٧               | ۲v  |
| التَّسُر ٩٦                      | ٤١  | الطير ٨٧                 | 44  |
| النعائم ٩٦                       | ٤٢  | العِشار ٨٩               | * 4 |
| الناق ٥٥، ٢٠٢                    | ٤٣  | العَقْرَب ٠٠             | ٣٠  |
| الهِزَبَر ١٥٥                    | ٤٤  | اليعمكلات ١٢٦            | ۳۱  |
| الوحشيَّة ٨٣                     | ٤٥  | العنتريس ١٠٢             | **  |
| وُزُق الحيمائع ١٤٨               | ٤٦  | الغراب ٥٣، ١٦٢           | ٣٣  |
|                                  |     | القوادم ١٤٧              | ۲٤  |

# سابع عشر ؛ فهرس الفاظ الأبنية

| اللف ظ     | ř | ।।।          | ř |
|------------|---|--------------|---|
| الكناس ٩٢  | ٣ | الحبيَّام ٢٥ | ١ |
| الميضأة ٨٥ | ٤ | القُبَّة ٧٧  | ۲ |

#### ثامن عشر : فهرس أسماء الخيل المشهورة عند العرب

| <del>54</del> 11 | è | विन्यः।           | ř |
|------------------|---|-------------------|---|
| الحطَّار ١١٩     | ٤ | آل الوجيه ۱۱۹،۱۱۸ | ١ |
| لاحق ۱۱۹،۱۱۸     | ٠ | أغوَج ١١٩         | 4 |
| الأقب عام ١١٩    | 3 | الأدهم ۱۱۸        | ٣ |

### تاسع عشر: فهرس أسماء الكتب الواردة في مقدّمات القصائد

#### استم الكتساب

- ١ أخبار وتراجم أندلسية لمجهول ٧٣، ١٦٠
- - ٣ الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٢
  - ٤ إنباه الرواة للقفطى ١٥٨، ١٥٨
  - ه بدائع البدائه لابن ظافر الأزدى ٦٣
  - ٦ بغية الوعاة للسيوطي ١٥٨،١٢٢
    - ٧ نكملة ابن الأبَّار ١١٥٥
  - ٨ الحداثق في المطالب الفلسفية العويصة لابن السبيد ٤٦، ٨٢، ١٢١
  - ٩ خريدة القصر للعماد الأصفهاني ٧٥، ٧٧، ٧٩، ١١٧، ١٢٣، ١٤٩، ١٥٠،
  - ١٠ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بستَّام ٥٦، ٥٨، ٣٠، ٣٣، ٥٧، ١٠٨، ١٢٢، ١٥٠، ١٦٢
    - ١١ شفرات المفعب لابن العماد ٧٠، ١٢٢
      - ١٢ الصِّلة لابن بشكوال ١٣٢
- - ١٤ مجمع الأمثال للميداني ١٠٨، ١٧٠
  - ١٥٠ مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ٦٠، ١٢٢، ١٥٠
    - ١٦ المطرب لابن دحية ١٢٢
    - ١٧ معجم السُّفُر للسُّلُفي ٧٣، ١٦٠
    - ١٨ المغرب في حكى المغرب لابن سعيد المغربي ١٥٦
  - ۱۹ نفح الطبب للمقرى ٥١، ٥٢، ٦٣، ٦٦، ٨٦، ١٠٨، ١٦٢، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، ١٥١، ١٥٨، ١٥٨
    - ٢٠ وفيات الأعيان لابن خلكان ٧٥، ١٢٢، ١٥٠

# عشرون: فهرس غريب الألفاظ

| اللقيظ          | ř       | التوسط                  | ř  |
|-----------------|---------|-------------------------|----|
| الضيُّعُم ٤ ٥ ١ | ٨       | الحُلاحل ١٤٧            | ١  |
| العَرْمُضُ ١٠٣  | 4       | الخصخاض ١٠٣             | Y  |
| العنتريس ١٠٢    | ١٠      | الرضراض ١٠٣             | ٣  |
| الكَنْهُورَ ١٣٠ | 11      | زَمَمَ ۱۰۷              | ٤  |
| المشكود ١٠٩     | 1 Y     | السَّجْسَج ١١١          | ٥  |
| النِصْناض ١٠٣   | ۱۳      | الشرّواض ۱۰۲            | ٦  |
| الهِزَبَر ٥٥٠   | 1 £     | الضَّخضاح ١٠٣           | Y  |
| , العامِّى      | فمرس    | حادی وعشرون:            |    |
| اللفيظ          | ř       | اللغيجة                 | ř  |
| الميضاة ٨٥      | ۳       | الزَّرْبَطانة ١٥٠       | ١  |
|                 |         | الكاس ٨٣                | ۲  |
| رب والدخيل      | ر المعر | ثاني وعشرون: فهرس       |    |
| اللفيظ          | è       | اللفظ                   | ř  |
| السُّجِلِّ ١٦٢  | 11      | الأبنوس ٥٠              | 1  |
| السَّرَقَ ١١١   | 17      | الآس ۸۸                 | 4  |
| الكافور ٧٧، ١١٤ | ۱۳      | الإبريز ١١٤             | ۴  |
| اللازورد ٦٤     | ۱ ٤     | الإبريق ٨٣              | ٤  |
| المسلك ٦٤       | ۱ ۵     | بغدان ۲۰۱               | ٥  |
| النَّدُ ١٤      | 17      | البنفسج ٦٠              | ٦  |
| النَّرُد ٦٤     | ۱۷      | البَهار ٧٥              | ٧  |
| الهندسية ٦١     |         | الد <b>ُلا</b> ص ۷۱<br> | ٨  |
| الهَيُولَى ١٢١  | 11      | الدِّنَّ ٨٦             | •  |
| الياقوت ١١٦     | ۲.      | الزَّبَرُجد ٦٠          | ١٠ |

## ثالث وعشرون: فهرس الاعلام والقبائل

#### اسسم العتسم

- ١ إبراهيم ( عِينَهِ) ١٢٥، ١٢٥
  - ۲ حسين مؤنس (د.) ۷۹
- ٣ أحمد المختار (عليه الصلاة والسلام) ٥٧
  - ٤ الأذفونش ١٢٧
  - ٥ إسماعيل (ابن ذي النون) ١٣٠
- ٦ اعشى بكر = ميمون بن قيس (ابو بصير) ٩٨
  - ٧ أوس = أوس بن حارثة الطائي ٩٩
  - ٨ البراض = البراض بن قيس الكناني ١٠٤
- ٩ ابن بُرْطُلَة = عبد الله بن موسى بن محمد بن صامت الأنصاري ١١٥
- ١٠ ابن بسنَّام = أبو الحسن علي بن بسنَّام الشنتريني ٥٦، ٥٨، ٦٠، ٦٣، ١٠٨، ١٠٢
  - ١١ بشر = بشر بن أبي خازم الأسدي ٩٩
    - ١٢ كَطَلْبُوس بَغْدان ١٥٦
  - ١٣ أبو بكر بن عبد العزيز (ابن المُرْخَى): انظر: ابن المُرْخَى
    - ١٤ تكتُم ١٣٧
    - ١٥ جَذيمة الأبرش ١٠٨
    - ١٦ جرير = جرير بن عطية ٩٨
      - ۱۷ جَمَزَى ۱۳۸
        - ۱۳۱ جُهيّنة ۱۳۲
  - ١٩ ابن جوشن = عبدالله بن جُوشن؛ أبو محمد ٦٦، ٤٧، ٨٨
    - ۲۰ حاتم الطائي ۱۲۹
    - ٢١ ابن الحاج = محمد بن الحاج ١٥٨

### تابع - ثالث وعشرون: فهرس الاعلام والقبائل

#### اسسم العتسم

۲۲ حباری ۱۳۸

۴

٢٣ حبيب = حبيب بن أوس الطائى؛ أبو تمَّام ٩٨

۲۶ ابن حَزْم ۱۰۸

٢٥ حَسُّون بن محمد بن الحاج ١٥٨

٣- ابن خاقان = أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيدالله ٥١، ٥٢، ٦٣، ١١٧

٧٧ ابن أبي الخصال = أبو عبدالله محمد بن مسعود بن طيب بن خلصة ١٥٩، ١٥٩

١٨ الحَضْر (ﷺ) ٩٦

٢٩ دُوْس = قبيلة ٩٨

٣٠ راشد بن عريف؛ الوزير الكاتب، أبو الحسن ٦١، ١٠١، ١١١

رحمون بن الحاج ١٥٨

ابن رزین = عبدالملك بن هُذَيّل ٦٩، ٧٠، ٧٢

رسول الله (عَرَبُنِينَم) ۱۲۲،۱۲۳،۵۷۷

زينب ٤٩

۳٤ ابن سعدی = ۱۲۹

٣٥ ابن سفيان = الوزير الكاتب أبو محمد ٥٥، ١٤٥

۲۶ السَّلَفي = ۲۲، ۱۲۰

۳۷ سُلِیِّمان (پینی) ۱۹۳

۳۸ ابن شرف القيرواني ۱۰۸

٣٩ طلحة = طَلحة الطلحات ١٤٢

في ابن ظافر الأزدى ٦٣

الظافر المُلك = عبدالرحمن بن عبيدالله بن ذي النون ٥٣، ٥٤، ٨٢، ٨٤، ٩٩، ٩٩، ٩٠،

119,111,1110,47 27

## تابع - ثالث وعشرون: فهرس الاعلام والقبائل

۴

استسم العلبين

#### ابن ظالم = الحارث بن ظالم، أحد فُتَّاك الجاهلية ١٠٤ ٤٣ ابن ظَبَيَان = عبيدالله بن زياد ، احد فتَّاك الإسلام ١٠٤ ٤٤ عبد الملك بن رزين بن هُلَيِّل صاحب السَّهلة ٦٩، ٧٠، ٧٧ 20 ابن عبدون = عبد المجيد ٦٠ ٤٦ ابن عَدُل = أبو الحسن عدل بن محمد بن عَدُل الغافقي المُرْسي ٧٣ ٤٧ عزُّون = أحد أولاد ابن الحاج الثلاثة ١٥٨ ٤٨ أبو الملاء المعرِّي = أحمد بن سليمان ٦٦، ١١٧ 19 ابن عمَّار = أبو بكر محمد بن عمَّار ٦٦ عمرو بن عدي بن نصر ۱۰۸ ٥١ عمرو بن مَذَحج، أبو الحكم الإشبيلي ٦٠، ١٠٨ ٥٢ غَيَّلان ميّ = ذو الرُّمَّة ٨٤ 04 ابن الفرج = ذو الوزارتين أبو محمد ١٠٢ 01 القادر بالله = يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون ٦٣، ١٢٧، ١٤٥ قُرِيش ١٣٦ 07 قيصر (مَلك الرُّوم) ٨٤ 0 كافور الإخشيدي ٥٦ ٥٨ كسرى (مَلك الفُرْس) ٨٤ 09 الكَعْبة المشرَّفة ١٢٥ ٦. ابن لُبُّون = ذو الوزارتين القائد أبو عيسى ٧٩، ٨٠، ٨٨ 71 المتنبى = أحمد بن الحسين ٥٦ 77 ابن المُرْخَى = الوزير الأجلّ الكاتب أبو بكر عبدالعزيز ٨٧، ٨٨، ٩٠، ٩٠، ١٠٥، ١٠٧، ٦٣

# تابع - ثالث وعشرون: فهرس الاعلام والقبائل

#### أسسم العلسم

ř

٦٤ مريم (عليها السلام) ١٣٨

٦٥ ابن مطرِّف المقرىء = أبو عبدالله محمد بن عبدالله ٩٨

٦٦ المقَّري = أحمد بن محمد التَّلمساني ٤٨، ٥٣، ٥٨، ٦٠، ٦٦، ٢٧، ٧٥، ٧٥، ٨٢، ٨٢،

٧٨، ١٠١، ٣١١، ٥١١، ١١١، ٢٢، ١٤١، ١٥١، ١٥١، ٧٥١، ٨٥١

٧٧ موسى (金灣) ٩٦

٦٨ نابغة الجَعْدى ٩٨

٦٩ نجل الزُّبير = مُصْعَب بن الزُّبير ١٠٤

٧٠ هاشم (أبو جدِّ رسول الله ﷺ) ١٢٥

٧١ مُذَيِّل (قبيلة عربية) ٩٨،٧٢

٧٢ هُذَيِّل (جدُّ عبدالملك بن رزين) صاحب السَّهلة ٧١

٧٣ ابن هود = المستعين بالله أحمد بن محمد بن سليمان ١٥١، ١٥٤، ١٥٥

٧٤ يحيى بن ذي النون؛ المأمون ٦١، ٦٣، ٩٦، ٩٦، ١٠٨، ١٠٨، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٠

٧٥ يعقوب (ﷺ) بن إسحاق بن إبراهيم ٥٦

٧٦ يوسف (ﷺ) بن يعقوب ٥٦، ١٥٣.

# مُلْحَق برسائل ابن السيّد

يشتمل على ستّ رسائل وردت في:

- قلائد العقيان لابن خاقان.
  - الذخيرة لابن بسّام.



#### ١- الرسالة الأولى

\* وردت هذه الرسالة في: قلائــد العقــيان ٢/٧١٣ – ٧١٤، وخــريدة القصر ٢/٩٠٠.

#### ★مناسبتها:

لًا شرع الفتح بن خاقان فى وضع كتابه: قلائد العقيان، وكتب مسوَّدته الأولى، وقبل أن يخرجه للناس، بعث بنسخة منه إلى ابن السيد؛ ليبدى رأيه فى الكتاب، فبعث إليه ابن السيد بهذه الرسالة:

#### نص الرسالة

«تَأُمَّلْتُ - فَسَحَ اللهُ لسيّدي الأعظم في أمد بقائه - كتابَهُ هذا الذي شَرَعَ في إنشائه، فَرَآيْتُ كتابًا سَيُنْجِدُ ويَغُور، ويَبْلُغُ حَيْثُ لا تَبْلغُ البُدُور، وتَبينُ به الذُّرا والمناسم، وتغنّدي لَهُ غُرَرٌ في أَوْجُه ومَواسم، فقد أَسْجَدَ اللهُ الكلام لكلام لكلامك، وجَعَلَ النَّرات طَوْع أَقْلاَمك، فَأَنْتُ تَهْدي لنُجومها، وتُردي برجومها، فالنَّرُةُ من نَثْرِك، والشَّعْرَى من شعْرك، والبُلغاءُ لكَ مُعْتَرفون، وبَيْنَ يَديَّكَ مُتَصَرفون، وبَيْنَ يَديَّكَ مُتَصَرفون، وليسَ يُناوئك مناو، ولا يُجاريك إلى الغاية مُجَار، إلاَّ وَقَفَ حَسيرًا، وسَبَقْتَ وَدُعِي أَخِيرًا، وتَقَدَّمُتَ لا عَدَمْتَ شُفُوفَا، ولا بَرَحَ مَكَانُكَ بالأمالِ مَحْفوفا، بعزة الله تعالى».

## ٧- الرسالة الثائية

\* وردت هذه الرسالة في: قلائه العقبان ٢/ ٧٢٠ – ٧٢١، وخريدة القصر ٢٠ / ٢١٥، وأزهار الرياض ٣/ ١٤١.

كانت بين ابن السِّد وأدباء عصره في الأندلس مراسلات نشرية، يُعبَّر فيها كُلُّ منسهم عن مشاعره تجاه الآخر، وهذه السرسالة بعث بها إلى الأستاذ أبي الحسن على بن عبد الرحمن بن مهدي التنوخي، المعروف بابن الأخْضر رحمه الله تعالى (ت ٥١٤ هـ):

#### نص الراسالة

يا سيّدي الأعلى، وعمادي الأسننى، وحسنة الزَّمان الحسنى، الذي جَلَّ قَدْرهُ؛ وسارَ مسيرَ الشَّمْسِ ذَكْرُهُ، ومَنْ اطالَ اللهُ بقاءَهُ لفَضل يُعلي مَنَارَهُ، وعلم يُعيى آشارَهُ؛ نحن - أعزَّك اللهُ - نَنَدانَى إخْلاصًا، وإنْ كُنَّا نَتَناءَى أَشْخاصًا؛ يُعيى آشارَهُ؛ نحن - أعزَّك اللهُ - نَنَدانَى إخْلاصًا، وإنْ كُنَّا نَتَناءَى أَشْخاصًا؛ ويعجمعنا الأدبُ؛ وإنْ فَرَّقَنا النَسبُ، فالأشكالُ أقاربُ، والآدابُ مَناسبُ، وليُسَ يَضُرُّ تَنَانِي الأَشْباحِ، إذا تقاربَت الأرواح، وما مَثَلُنا في هذا الانتظام، إلاَّ كما قال أبو تمَّام:

(الطويل)

نَسيبيَ في رَأيي وعِلْمِي ومَذْهبي ﴿ وَإِنَّ بِاعَدَتْنَا فِي الْأَصُولُ المُناسِبُ

ولو لم يكن لمآثرك ذاكرٌ، ولمفاخرك ناشرٌ، إلاَّ ذو الوزارتين (أبو فلان) - أبقاه الله - لَقَامَ لَكَ مقامَ سحبانَ واثل، وأغناكَ عن قَوْل كل قاثل؛ فإنَّهُ يَمُدُّ في مضمار ذكرك باعًا رَحيبًا، ويقوم بفَخْركَ في كلِّ ناد خطيبًا، حتَّى تُثنى إليه الأحداق، وتُلوى نَحْوَهُ الأعناق؛ فكيف وما يقول إلاَّ بالذي عَلَمَتْ سَعْدُ، وما قَدْ تَقرَّر في النفوس من قَبْلُ ومن بَعْدُ، فذكرُكَ قَدْ أنجدَ وعَارَ، ولَمْ يَسِرْ فَلَكٌ حَيْثُ سارَ، وإنَّ لَيْلَ جَهْلِ أَطلَعْتَ فيه فَجْرَ تَبْصيركَ، لِحديرٌ بأنْ يَصير نَهارا، وإنَّ نَبْعَ فَكْرٍ قَدَحْتَه بتذكيرك، لَحَرِيٌّ أَنْ يعودَ مَرَخًا وعفارا، فهنينًا لَكَ الفَضْلُ الذي نَبْع فَكْرٍ قَدَحْتَه بتذكيرك، لَحَرِيٌّ أَنْ يعودَ مَرَخًا وعفارا، فهنينًا لَكَ الفَضْلُ الذي أَنْتَ فيه : راسخَ القَدم، شامخ العَلَم، مَثنورَ اللّواء، مَشْهورَ الذّكاء، مَلأَت

الآدابُ عَمْرِكَ، ولا عَدِمَتِ الأَلْبابُ ذِكْرَكَ، وَرَقِيتَ مِنَ المراتب أَعْلاهـا، وَلَقَيتَ منَ المآرب أَقْصاها، بفضَل الله تعالى.

### ٣- الرسالة الثالث

\* وردت هذه الرِّسالة في: قلائد العقيان ٢/ ٧٢١–٧٢٤.

#### \*مناسبتها

جاءت هذه الرسالة ردًا على رسالة بعث بها إليه الوزير الكاتب أبو محمد ابن سفيان؛ أحد كتَّاب المأمون بن ذي النون، يقول فيها ابن السِّيد:

#### نص الرسالة

يا سيدي الأغلى، وعمادي الأسنى، ومشربي الأصفى، ومن أدام الله عزّته وحمى مِنَ النّوائب حَوْزَتَه وافاني لَكَ كتاب سري الموضع، سني الموقع ، أطال على إيجازه وأطمع على إيجازه وأقابلت الرّغبة التي ضمّنتها فيه ، بما تقتضيه جلالة مُهديه ولئن تراخى الكتاب ، عن حسن في ذلك العتاب، فإن المودة لم يقدّ فيها من الملل قادح ولم يسنح لها من الحلل سانح ، بل كانت كالبرد طوي على غرة ، إلى أوان جلاته ونشره وقد علم علام الفسمائر، والذي يُظن غائبًا وهو حاضر، أنّي أعنقد القدح المقلى، وأضرب بك المثل الأعلى، وأرى أنّك تخجيل واضح في دُهمة الزّمان، وعلى راجع في كفة الامتحان، وبقية سننح كريم، ما عَهدهم عندنا بذميم:

(الطويل)

عليهم سلامُ الله ما ذرَّ شارِقٌ ورَحْمَتُهُ ما شاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا وما أَدَّعِي لَكَ جَانِبًا من السِّيادة، إِلاَّ ولَكَ عَلَيْه أَعْدَلُ الشَّهادَة، ولكن قديمًا

سَفُلَ ذو الرُّجحان، وعادَ الكمـالُ على أَهْلهِ بالسُّقْصان، وكُبِتَ الأعالي بــارتفاع الأَسافل، حتَّى اقْتَضَى ذلك قَوْلَ القائل: {أَبُوَ العلاء المعرِّي}

(الطويل)

فواعَجبًا كم يَدَّعي الفَضٰلَ ناقِصٌ وواأَسفًا كـم يُظْهِرُ النَّقْصَ فاضِلُ (المتقارب)

إقال: الكُميت الأسدي}:

وقسال المُذَمِّرُ للنَّاتجسين: مَنَى ذُمِّرَتْ قَبْلِيَ الأَرْجُـلُ؟

وقد جاريتُك - أَعَزُّك الله – في مـيدان من البلاغة، أنا فيه كــمن كَاثَر البحر والمطر، وجَلَبَ التَّمْرَ إلى هَجَر، والّذي حداني إليه أنَّه مرَّ لي زَمَن '، أَلْهَى خاطرى عَنْكَ فيه وسَنِّ، فقلت: قد كان من العقوق، تَرْكُ رعاية الحُقوق، فلأست مطرن مُزْنَ القَول، فقد كنت عَهد نُها تَنْسَجم فَتُغْدَق، ولأسْتَسْقيَنَ جابية الشَّيْم، فقد كانت تَطمُّ فَتُفْهِقُ، أَيَّامَ كنتُ أسحبُ ذَيْلِ الشَّبابِ، وأَسْلُكُ مَسْلَكَ الكُتَّاب، ويُعجبني سلوكُ سَهْلِ السكلام وحُزونه، والتَّصرُّفُ بين أَبْكاره وعُونه. أَسْتَنُّ استنانَ الطِّرف الجامح، ولا أثني عنانَ الطَّرف العطَّامح؛ وأروي هامتي، وأقولُ بما صَبَّتْ علىَّ غَمامتي؛ إلى أن تعمُّم مَفْرقي بالقتير، وعَلَتْني أُبُّهَةُ الكبير؛ وودَّعْتُ زمني الـزَّائـل، وعادت سـهـامـي بَيْنَ رَثٌّ وناصـل، "وعُريَّتْ أَفْراسُ الصِّبا ورواحلُهُ، وسُدِّدَتْ على سوى قَصْد السَّبيل مَعادلُهُ، فلئن هُريـقَ ماءُ الشَّباب، واسْتَشنَّ الأديم وأقْشَعَ السحاب، وتجلَّت الغيوم، فلَعلُّ في الأُفُق رَبَّابَة، وفي الحوض صُبابة، وعَسَى أَنْ يَكُونَ في أَخُلاف الْمَقالة دَرٌّ يُرْضَع؛ وفي حقَّاق البلاغة دُرٌّ يُرْصَع، ولأَزُفَّنَّها عَذْراءَ، لا تَرْتضى إلاَّ الأَكْفَاءَ، فليس يَتَبَيَّنُ النَّجْدُ إلاَّ في مَازَقِ السهيجاء، ولا يَحْسُن السعقْدُ إلاَّ في عُنُق الحَسْناء، ولاجْعَلَنَّ الشَّعْرَ لسها شعارا، ونقر النَّر لَهَا دَثَارا، فاهتصرها إليك ولَهى عَرُوبًا، قد رَضيت بك مُحبًا ومَحْبوبًا، فَتُرَصَمَّخُك بمسكها، وتُوَمَّنُك من فَرْكها، وتَذُرُّ ذُرور الشَّمْسِ عَلَيْك، وتَهُرُّ في نَدْوة الحي عطفيك، فإنْ قضت من حقّك فرضًا، ورتقت من فتق الإخلال ولو بَعْضًا، فذَاك ما تَضمَّنَهُ الخاطر، الذي نَمْنَمَ بُرْدَهَا، ونظمَ عقدها، وإنْ أَخْلَف الظن ما أوْهم ووعد، وقصر الذّهن فيما أحكم وسدّ، فللخاطرِ وإنْ أَخْلَف الظن ما أوْهم ووعد، وقصر الذّهن فيما أحكم وسدّ، فللخاطرِ عُذْرٌ في أنّه مُنْصُلٌ أغفِلَ شَحْذُهُ وجِلاؤه ، حتّى ذَهَبَ فِرنْده وماؤه ، ومَنْهَلٌ ضيع ورده ، فَنضَب عَدُه :

(الكامل)

والشُّولُ مَا حُلِبَتْ تَدَفَّقَ رِسُلُهَا وَتَجِفُّ دِرَّتُهَا إذا لَـم تُحْلَـبِ

# ٤- الرسالة الرابعة

\* وردت هذه الرِّسالة في الذخيرة لابن بسَّام ق ٣/ مجلد ٢/ ص ٨٩٦،
 ولم يشر إلى من بُعثت إليه، يقول فيها ابن السيّد:

### نص الرسالة

وافاني - أعزَّكَ الله - كتابٌ شغل حاسنَيْ سمعي وبصري، ومالا حافَتي فكري وخاطري، وأراني الدُّر إلاَّ أنه لم يُنظَّم، وأسمعني السيَّحرَ إلاَّ أنه لم يُحرَّم، لو صيغ عقداً لأخجل الدُّر والعقيان، ولو حيك برداً لعطَّلَ الديباج والحُسروان، فلله قريحة أذكت نارَه، وأطلعت أنواره، إنَّ مُزْنَها لَغير جهام، وإنَّ سيفها لَغير كهام، وإن ثمرَها لتبر ونصار، وإنَّ زندها لمرخ وعُفار؛ حبّذا سيدي - ادام الله عزَّه - وقد طلع علينا طلوع البدر في الغسق، وضمَّخ أفقها بخلُوق ذلك الخُلُق، واقتدحنا زند ذكائه فأورى، ولمحنا كوكب سمائه فأعشى، وشاهدنا به البلاغة شخصاً محسوسا، والرئيس المتعاطي البراعة مرءوسا، أقدمه ألله خير مقدم، وأغنمه أفضل مَغنَم.

### ٥- الرسالة الخامسة

\* وردت هذه الرّسالة في الذخيرة لابن بسّام ق ٣/ مجلد ٢/ ص ٨٩٦،
 وفيها يستدعى أحد أصدقائه لمجلس شراب، قائلاً له:

#### نص الرسالة

نحن - أعزَّكَ الله - في مجلس مُدامٍ تُديرنا أفلاكُه، وَعِقْد نظامٍ نظمتنا أسلاكُه، بين غيْمٍ يبكي بمثالِ عينِ المهجور، وروضٍ يضحك عن مِثل دُرُّ الثغور:

ومُدامٍ كأنَّما كلُّ شيء يتمنَّى مُخَيَّرًا أن يكونا أكلَ الدهرُ ما تجسَّم منها وتبقَّى لُبابَها المكنونا

فلك الفـضلُ في الحقوفِ إلينـا لتكون شمس تلـك الأفلاكِ، ووُسُطَى تلك الأسلاك، إنْ شاء الله.

### ٦- الرسالة السادسة

\* وردت هذه الرّسالة في الذخيرة لابن بسّام ق ٣/ مجلد ٢/ ص ٨٩٦،
 وفيها يستدعى أحد أصدقائه إلى مجلس شراب؛ كالرسالة السابقة، وفيها يقول:

# نص الرسالة

ما ظنّك – أعزّك الله – بعروس لهو، تختالُ في ثياب عُجْب وزهو، وتُصبي القلوبَ بحسن قصف وشَدُو، قد سَفَرَتْ مِنْ وردها عن خَدَّ خُجِل، وُرَنَتْ من نرجسها بطرف غير مُكتحل، ونحن بين فَرش مرفوعة، وأكواب موضوعة، فبادر إلينا.

### المصادر والمراجع

#### ١ - المصادر القديمة :

- ابن الأبّار : محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت ٦٥٨ هـ) :
- ۱ دُرر السمط فى خبر السبط ، تحقيق د. عز الدين عمر موسى ، دار
   الغرب الإسلامى ، بيروت ، ط الأولى ، ۱۹۸۷ م .
- . ٢ التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق د. عبد السلام الهراس ، دار الفكر ، بيروت، ١٩٩٥ م ، (٤ أجزاء) .
- /٣ التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق إبراهيم الإبيارى ، دار الكتاب المصرى
   بالقاهرة واللبنانى ببيروت ، ط الأولى ، ١٩٨٩ م . (جزء واحد يشتمل على حرف الهمزة) .
- ٤ إعتاب الكُتَّاب ، تحقيق د. صالح الأشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ، ١٩٦١ م .
- ٥ تحفة القادم ، تحقیق د. إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامی ،
   بیروت ، ط الأولی ، ۱۹۸٦ م .
- ٦ المعجم في أصحاب القاضى أبي على الصدفى ، دار الكاتب العربي
   للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٧ م . (المكتبة الأندلسية رقم ٧) .
- ٧ كتاب الحلة السيسراء ، تحقيق د. حسين مؤنس ، دار المعارف ،
   القاهرة ، ١٩٨٥ م . (جزآن) .

#### • أحمد بابا التنبكتي (ت ١٠٣٦ هـ):

٨ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، إشراف وتقديم د. عبد الحميد عبد الله الهسرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا ،
 ١٩٨٩ م .

- ابن بسَّام الشنتريني (ت ٥٤٢ هـ) :
- ٩ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق د. إحسان عباس ، دار
   الثقافة ، بيروت ، ١٩٧٩ م .
  - ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت ٥٧٨ هـ) :
- ١٠ كتاب الصلة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٦٦ م.
   (المكتبة الأندلسية رقم ٤ ، ٥) .
  - ابن بطوطة : محمد بن عبد الله اللواتي أبو عبد الله (ت ٧٧٩ هـ) :
- ١١ رحلة ابن بطوطة المسمَّاة (تحفة الـنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق وتعليق د. على المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الرابعة ، ١٩٨٥ م .
- الكتب العلمية، مرح وتعليق طلال حرب، دار الكتب العلمية،
   بيروت ، ط الثانية ، ۱۹۹۲ م .
  - البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت ١٠٩٣ هـ):
- ١٣ حزائة الأدب ولُب لُباب لسان العرب، تحقيق وشرح عبدالسلام
   هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩م.
  - التجانى : عبد الله بن محمد بن أحمد (ت بعد ٧١٧ هـ) :
- ١٤ رحلة التـجانى، قدَّم لها حسن حـسنى عبد الوهاب، الدار الـعربية
   للكتاب ، ليبيا وتونس ، ١٩٨١ م .
  - التجیبی : القاسم بن یوسف (ت ۷۳۰ هـ) :
- ١٥ برنامج التجيبى، تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب،
   ليبيا وتونس ، ١٩٨١ م .

- ابن جبیر : محمد بن أحمد الأندلسي (ت ٦١٤ هـ) :
- ١٦ رحلة ابن جبير ، تحقيق د. حسين نصار ، مكتبة مصر ، القاهرة ،
   ١٩٩٢ م .
  - ابن حزم الأندلسي : على بن أحمد بن سعيد (ت ٤٥٦ هـ):
- ۱۷ رسائل ابن حزم الأندلسى ، تحقیق د. إحسان عباس ، المؤسسة
   العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط الثانیة ، ۱۹۸۷ م .
- ۱۸ الإحكام في أصول الأحكام، دار الحمديث، القاهرة ، ط الأولى ،
   ۱۹۸٤ م .
  - الحُميدى : محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله (ت ٤٨٨ هـ) :
     الحُميدى : محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله (ت ٤٨٨ هـ) :
- ١٩ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، الدار المصرية لماتاليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٦٦ م . (المكتبة الأندلسية رقم ٣) .
  - ابن حیان القرطبی: أبو مروان حیان بن خلف بن حیان (ت ٤٦٩ هـ):
- ٢٠ المقتبس من أنباء أهل الأندلس ، قطعة بتحقيق وتعليق د. محمود
   على مكي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٩٩٥م .
  - ابن خاقان : الفتح بن محمد بن عبيد الله الإشبيلي (ت ٥٢٩ هـ) :
- ۲۱ قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، تحقیق د. حسین یوسف خربوش،
   مکتبة المنار ، الأردن ، ط الأولى ، ۱۹۸۹ م .
- ۲۲ مطمح الانفس ومسرح التأنس في مُلح أهل الأندلس ، دراسة وتحقيق د. محمد على شوابكة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الأولى ، ۱۹۸۳ م .

- الخشنى : أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد (ت ٣٦١ هـ) :
- ۲۳ قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ، بعناية السيد عزت العطار الحسيني ،
   مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الثانية ، ١٩٩٤ م .
- ُ 1977 قضاة قرطبة ، الدار المصرية للستأليف والترجمة، القاهرة، 1977. (المكتبة الأندلسية رقم ١) .
- ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت ٦٨١ هـ):
   ٢٥ وفيات الأعيان وأنباء أبناء المؤمان، تحقيق د. إحسان عباس، دار
   صادر، بيروت، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤م.
  - ابن خير الإشبيلي (ت ٥٧٥ هـ):
- ۲۲ فهرسة ما رواه عن شيوخه، تحقيق فـرنسشكة قداره زيدين وتلميذه
   خليان رباره طرغوه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الثالثة، ۱۹۹۷ م.
  - ابن دحية : ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن (ت ٦٣٣ هـ) :
- ۲۷ المطرب من أشعار أهل المغرب ، تحقيق إبراهيم الإبيارى ود. حامد عبد المجيد ود. أحمد أحمد بدوى ومراجعة د. طه حسين ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ۱۹۹۷م .
- الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ):
   ٢٨ سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنـؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٩م.
- ابن الزُّبير : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي (ت ٧٠٨ هـ) :
   ٢٩ كتاب صلة الصلة ، تحقيق د. عبد السلام الهراس والشيخ سعيد

- أعراب ، وزارة الأوقاف والــشؤون الإسلاميــة ، المغرب ، ١٩٩٣ ١٩٩٥ م . [القسم الثالث والرابع والخامس] .
- · ٣ كتاب صلة الصلة ، تحقيق ليفي بروفنسال ، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية ، المغرب ، ١٩٣٧ م . {القسم الأخير} .
  - ابن سعید : علی بن موسی الأندلسی (ت ۱۸۵ هـ) :
  - ۳۱ المغرب فى حُلى المغرب، تحقيق د. شوقى ضيف، دار المعارف، القاهرة ، جـ ۱ (۱۹۷۸) .
  - ٣٢ رايات المبـرزّين وغايات الممـيزّين ، تحقيـق د. النعمان الـقاضى ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٧٣ م .
- ٣٣ المقتطف من أزاهر الطرف ، تحقيق د. سيد حنفى حسنين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤ م .
- ٣٤ الخصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعية ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، دار المعارف ، ط الرابعة ، ١٩٩٠ م .
- ٣٥ اختصار القدح المعلَّى فى التاريخ المحلَّى، تحقيق إبراهيم الإبيارى ،
   دار الكتاب المصرى بالقاهرة ، ودار الكتاب اللبنانى ببيروت ، ط
   الثانية ، ١٩٨٠ م .
  - ابن السيد البطليوسي: عبدالله بن محمد (ت ٥٢١ هـ):
- ٣٦ الحدائق في المطالب العالية الفلسفية المعويصة، تحقيق د. محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨م.
- ٣٧ المسائل والأجوبة، تحقيق محمد سعيد الحافظ، رسالة دكتوراه صحح بإشراف أ.د. محمود علمي مكي، كلية الآداب، جامعة المقاهرة، ١٩٧٧م.

- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١ هـ):
- ٣٨ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والسنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل
   إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، د. ت.
- ٣٩ الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق د. عبد العالم سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٧م.
- صاعد الأندلسى: أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد (ت ٤٦٢ هـ): ٤٠ - طبقات الأمم، تحقيق وتعليق د. حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٨م.
  - الضبى: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت ٥٩٩ هـ):
- ٤١ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، دار الكاتب العربي ،
   القاهرة، ١٩٦٧ م . (المكتبة الأندلسية رقم ٦) .
- ابن ظافر الأزدي: على بن ظافر جمال الدين أبو الحسن (ت ٦١٣ هـ):
   ٢٢ بدائع البدائه، تحقيق محمد أبو الفضل إسراهيم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٠م.
  - ابن عبد الملك المراكشى :
- ٤٣ الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ، السفران : الأول والثانى تحقيق محمد بن شريفة ، بقية الأسفار تحقيق د. إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ، ١٩٦٤ . {الأسفار : الشالث وبقية الرابع والسابع مفقودة} .
  - ابن عذاری المراکشی:
- ٤٤ البيان المغرب في أخبار الأندلـس والمغرب ، تحقيق ومراجعة ، ج.

- س. كولان وليفى بروفنسال، الدار العربية للكتاب، ليبيا وتونس،
   ط الثالثة، ١٩٨٣ م (٣ أجزاء).
  - ابن عسكر وابن خميس :
- ٤٥ أعلام مالقة ، تحقيق د. عبد الله المرابط التبرغى ، دار العفرب
   الإسلامى ، بيروت ، ط الأولى ، ١٩٩٩ م .
  - ابن عطیة : عبد الحق بن عطیة المحاربی الاندلسی (ت ٥٤١ هـ) :
- ٤٦ فهرس ابن عطية ، تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهى ، دار
   الغرب الإسلامى ، بيروت ، ط الثانية ، ١٩٨٣ م .
  - العماد الأصفهاني (ت ٥٩٧ هـ)
- ٤٧ خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الأندلس، القسم الرابع،
   الجزء الثانى، تحقيق عمر الدسوقى وعلى عبد العظيم، د. ت.
  - العمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت ٧٤٩ هـ):
- ٤٨ مسالك الأبصار في عمالك الأمصار، السّفر السابع (أهل اللهغة والنحو والبيان)، تحقيق عبد العباس عبد الجاسم، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبى، ٢٠٠٣م.
  - ابن فرحون المالكي : إبراهيم بن نور الدين (ت ٧٩٩ هـ) :
- ٤٩ الديساج المذهب في معرفة أعيان علىماء المذهب ، دراسة وتحقيق مأمون بن محيسي الدين الجنّان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى ، ١٩٩٦ م .

- ابن الفرضى الأندلسى: أبو الوليد عبدالله بن محمد الأزدي (ت ٢٠٣هـ)
- ٥٠ كتاب الألقاب، تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب، دار الجيل،
   بيروت، ط الأولى ، ١٩٩٢ م .
- ٥١ تاريخ علماء الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ،
   ١٩٦٦ م (المكتبة الأندلسية رقم ٢) .
- القاضى عياض : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت ٥٤٤ هـ):
   ٥٢ الغُنية ، فهرست شيوخ القاضى عياض ، تحقيق ماهر زهير جراًر ،
   دار الغرب الإسلامى ، بيروت ، ط الأولى ، ١٩٨٢ م .
  - القفطي: جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف (ت ٦٤٦ هـ):
- ٥٣ إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٦ م (مصورة عن ط دار الكتب).
- ابن قنفذ القسنطيني: أحمد بن حسن بن على بن الخطيب (ت ٨٠٩ هـ):
   ٥٤ كتـاب الوفيـات ، تحقـيق عادل نـهويض ، مـنشـورات دار الآفاق
   الجديدة ، بيروت ، ط الرابعة ، ١٩٨٣ م .
  - ابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤ هـ):
- ٥٥ البداية والنهاية، بعناية حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية،
   بيروت، ٢٠٠٤م.

### مجهول :

٥٦ - أخبار منجموعة في فنتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب النواقعة بينهم، تحقيق وتعليق د. محمد زينهم عزب ، دار الفرجاني للنشر ،
 القاهرة ، ١٩٩٤ م .

- المراكشي : عبد الواحد (ت ٦٤٧ هـ) :
- ٥٧ المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق د. محمد سعيد العريان،
   المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٦٣ م .
  - المقرى : شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت ١٠٤١ هـ) :
- 00 أزهار الرياض في أخبار عياض ، ضبط وتحقيق وتعليق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٣٩ م (١ ٣) ، الجزء الرابع بتحقيق سعيد أعراب ومحمد بن تاويت ، والجزء الخامس بتحقيق د. عبد السلام الهراس وسعيد أعراب ، وطبع كاملاً في خمسة أجزاء تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات ، ١٩٧٨ ١٩٨٠ م .
- ٥٩ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د. إحسان عباس،
   دار صادر، بيروت، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م .
- الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت ٥٣١ هـ):
   ٦٠ مجمع الأمثال، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل،
   بيروت، ط الثانية، ١٩٨٧م.
  - ابن هذیل: علی بن عبدالرحمن الأندلسي (ق ۸ هـ):
- ٦١- حلية الفرسان وشعار الشجعان، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار
   المعارف، القاهرة، ١٩٥١م.
  - اليماني: عبد الباقي (ت ٧٤٣ هـ):

٦٢- إشارة التسعيين في تسراجم النحاة والسلغويين، تحسقيق د. عبدالمجيد
 دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، الرياض، ١٩٨٦م.

# ٢ - المراجع الحديثة :

#### • إحسان عباس:

- ۱ تاریخ الأدب الأنبدلسی ، عصبر سیادة قرطسیة ، دار البثقسافة ،
   بیروت ، ط السادسة ، ۱۹۸۱ م .
- ۲- تاريخ الادب الاندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الشقافة،
   بيروت، ط الخامسة، ۱۹۷۸م
- ٣- أخبار وتـراجم أندلسية؛ مستـخرجة من مـعجم السَّفَر لـلسَّلَفَى، دار
   الثقافة، بيروت، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م.

#### أمين الريحاني :

٤ - المغــرب الأقصى نور الأندلـس ، دار الجيل ، بيروت ، ط الرابعة ،
 ١٩٨٧ م .

#### بالنثیا : آنخیل جثالث :

٥ - تاريخ الفكر الأندلسى ، نقله عن الأسبانية د. حسين مؤنس ، مكتبة
 الثقافة الدينية ، القاهرة ، ١٩٥٥ م .

### حسين مؤنس :

- ٦ الثغر الأعلى الأندلسى في عصر المرابطين ، مكتبة الثقافة الدينية ،
   القاهرة ، ١٩٩٢ م .
  - ٧ شيوخ العصر في الأندلس ، دار الرشاد ، القاهرة ، ١٩٩٧ م .

۸ - تاریخ الجغرافیا و الجغرافیین فی الأندلس ، مكتبة مدبولی ، القاهرة ،
 ط الثانیة ، ۱۹۸٦ م .

#### رینهارت دوزی :

- ٩ تاريخ مسلمي أسبانيا ، ترجمة د. حسن حبشي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، القاهرة ، الجزء الأول ، ١٩٦٣ م .
- ١٠ المسلمون في الأندلس، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي ، السهيئة المصرية العامة للكتباب ، القاهرة ، ١٩٩٨ م . (٣ أجزاء) .

#### • شكيب أرسلان:

۱۱- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ، دار الكتب العلمية ،
 بيروت ، ط الأولى ، ۱۹۹۷ م . (٣ أجزاء) .

### • عبد الرحمن على الحجى:

۱۲ - التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ، دار
 القلم ، دمشق ، ط الخامسة ، ۱۹۹۵ م .

# عبد العزيز محمد عيسى :

١٣ - الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ١٩٣٦م .

#### • الكتاني: عبد الحي بن عبد الكبير:

١٤ - فهرس الفهارس والأثبات ، باعتناء د. إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط الثانية ، ١٩٨٢ م .

#### لیفی بروفنسال :

١٥ - الإسلام في المغرب والأندلس: ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلمي ومراجعة د. لطفي عبد البديع ، سلسلة الألف كتاب ، القاهرة ، ١٩٥٦ م .

#### • ماجد كمال محيى الدين

١٦ - ابن السيد البطليوسي (ضمن سلسلة نقاد الأدب رقم ٢٢)، الهيئة
 المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠١م.

#### • محمد عبد الله عنان:

۱۷ – أندلسيات ، كتاب الـعربى، الكـتاب العشـرون، الكويت، يـوليو ۱۹۸۸ م .

۱۸ - الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال ، دراسة تاريخية أثرية ،
 مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الثانية ، ۱۹۹۷ م .

١٩ - دولة الإسلام في الأندلس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة
 الأسرة ، القاهرة ، ٢٠٠١ م . (٨ أجزاء) .

#### محمد عبد الوهاب خلاف :

٢٠ - تسع وثائق في شئون الحسبة على المساجد في الأندلس ، حوليات كلية الآداب ، الحويت ، الحولية الخامسة ، الرسالة الـثانـية والعشرون ، ١٩٨٤ م .

#### • محمد لبيب البتنوني :

٢١ - رحلة الأندلس، مطبعة الكشكول، القاهرة، ط الأولى، ١٩٢٧م.

#### • هاني العمد:

٢٢ - كتب البرامج والفهارس الأندلسية ، دراسة وتحليل ، الجامعة
 الأردنية ، عمان ، ١٩٩٣ م .

# فمرس المحتويات

| الصفحة          | الموضييوع                               |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 1               | ١- شكر واجب                             |
| ۰ - ۱           | ٧- مقدِّمة أ. د. محمود علي مكي          |
| A - Y           | ٣- تقديم                                |
| 14 - 4          | ٤- ابن السَّيد البطليوسي، نشأته، وحياته |
| 70 - 19         | ٥- مؤلفاته                              |
| ۲۰ - ۲۲         | ٦- أقوال العلماء فيه                    |
| £1 - 41         | ٧- موضوعات الشعر عند ابن السيِّد        |
| 148 - 84        | ٨- شعر ابن السُّيد وملحق برسائله        |
| ٤٥              | ٩- قافية الهمزة                         |
| 0V - £7         | ١٠- قافية الباء                         |
| 0 <b>9</b> - 0A | ١١- قافية التاء                         |
| ٦٠              | ١٢- قافية الجيم                         |
| 17 - 77         | ١٣- قافية الحاء                         |
| 77 - 3V         | ١٤ - قافية الدَّال                      |
| 4V - Vo         | ١٥- قافية الرَّاء                       |
| 99 - 94         | ١٦ - قافية السِّين                      |
| ١               | ١٧ - قافية الصاد                        |
| 1 • 1 – 3 • 1   | ١٨ – قافية الضاد                        |

#### الموضسوع

| 1 • V – 1 • 0      | العينا     | قافية  | -19   |
|--------------------|------------|--------|-------|
| \\{-\·\            |            |        |       |
| 117-110            | الكاف      | قافية  | - ۲ ۱ |
| 171-117            | اللام      | قافية  | -77   |
| 1 & A - 1 Y Y      | '          |        |       |
| 171-184            | النُّون    | قافية  | - ۲ ٤ |
| 177                | الهاءا     | قافية  | -70   |
| 147-170            | ِس الفنية  | الفهار | -۲٦   |
| السيَّدا ١٩٤ – ١٩٤ | برسائل ابن | ملحق   | -44   |
| 7 • £ - 1 9 0      | ر والمراجع | المصاد | -۲۸   |
| Y • 7 - Y • 0      | الحتربات   |        | _ ۲ ۹ |

تم بحهد الله

